المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية اللغة العربية قسم الدراسات العليا \_ فرع اللغة





# اعتراضات ابن الضائع النحوية

ي سرح اجمل علي ابن عصفور

عرض ودراسة

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها تخصص النحو والصرف

إعداد الطالب: جمعان بن بنيوس بن رجا السيالي إشراف سعادة الدكتور: عياد بن عيد الثبيتي

01316-09919

بنْ الْسَالُ الْحِرْ الْرَائِلُ الْحِرْ الْرَائِلُ الْحِرْ الْرَائِلُ الْحِرْ الْرَائِلُ الْحِرْ الْمِرْسِيلِ

#### ملخص البحث

عنوان البحث: « اعتراضات ابن الضائع النحوية في شرح الجمل على ابن عصفور ـ عرض ودراسة » .

#### أهمية البحث:

١ - أنني ألفيت ابن الضائع كثير الاعتراض على ابن عصفور، وألفيته مخطئاً إياه في أغلبها، ويحكم عليه بفساد الرأي والهذيان، فأردت التحقق من هذه الاعتراضات، هل كان محقًا فيها؟ وهل كان ابن عصفور مبتدعاً في آرائــه أو متبعاً؟

٢ ـ أن هذا الموضوع لون من المناقشة العلمية بين عالمين بارزين لآرائهما قيمتها العلمية، ودراسة آرائهما فيهــا إثراء للدرس النحوي .

٣ ـ محاولة الوصول إلى الأسباب التي جعلت عدداً من العلماء يقفون من ابن عصفور موقف المعارضة والرد عليه في كثير من اختياراته .

عاولة التعرف على المنزلة العلمية لهذه الردود.

وقد جاء البحث في بابين، تسبقهما مقدمة وتمهيد، وتقفوهما خاتمة وفهارس فنية .

ضمنت التمهيد نبذة موجزة عن كل من العلمين.

وأما الباب الأول فعنوانه (المسائل النحوية عرضاً ودراسة) ويضم ٨٢ مسألة .

وأما الباب الثاني فعنوانه (منشأ الاعتراضات ونتاتجها) وقد عرضت عدة عوامل تلمست أنها كانت من الأسباب التي جعلت ابن الضائع يقف من ابن عصفور موقف المعارضة والرد، وبناء على هـذه العوامـل صنفـت المسائل إلى ثلاثة أقسام:

- ١ ـ ما نشأ فيه اعتراض بسبب اختلاف فهم عبارة سيبويه .
  - ٢ ـ ما نشأ فيه اعتراض انتصاراً للشيوخ . .
  - ٣ ـ ما نشأ فيه اعراض لحكم نحوي أو علة نحوية .

أما الخاتمة فقد عرضت فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث وهي:

- ١ \_ تحقيق اسم ونسبة كل من ابن عصفور وابن الضائع .
- ٢ ـ رد بعض الأوهام حول شرح الجمل الكبير لابن عصفور .
  - ٣ ـ أن ابن الضائع لم يمنع الاستشهاد بالحديث مطلقاً .
- ٤ ـ أن ابن الضائع كان مولعاً بمخالفة ابن عصفور انتصاراً للسابقين أو بسبب اجتهاد ابن عصفور .
  - أن كلاً من ابن الضائع وابن عصفور مولع بالرد على السابقين .
    - ٦ ـ أن كلاً منهما يحكم رأي سيبويه في قبول أو رفض ما سواه .
  - ٧ ـ أن بينهما اختلافاً في فهم نصوص القدماء، ولهذا كان اختلاف الفهم منشأ للاعتراض .
- ٨ ـ أن لكل من ابن عصفور وابن الضائع اجتهادات وتعليلات واستدراكات تشهد بمكانتهما العلمية .

عميد الكلية

أ.د/ حسن محمد باجودة

المشرف

أ.د/ عياد بن عيد الشيتي

الياحث جمعان بن بنيوس السيالي

## المقلمت

الحمد لله الذي أنزل الكتاب بلسان عربي مبين، على أفْصَحِ العرب و تحير الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين، وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أَمَّا بعد: فَمَمَا لا شك فيه أَنَّ النَّحو العربي من أُجلِّ العلوم مكانة، وأجودها نفعاً، حيث به يَستقِيمُ اللسان، ويَعلُو المرءُ في البيان .

وبهذا العلم يُصَان كِتَابُ الله، وتُصَانُ سُنَّة نِينِيه عِنْ من شَائنة اللَّحنِ والتَّحريف.

ولقد صنّف سلفنا الصالح مصنفات حليلة في علوم العربية عامة، وفي النّحو خاصة، ولم يقتصروا على كُتبِ التّقعيد، بل تجاوزوا ذلك إلى أَنْ بدأوا يتنافسون في أن يكون لكل قطرٍ مَذْهَبُ نحوي، ويكونَ لكل عالم منهجُ يميزه عن غيره، مفيداً اللّاحق من السّابق، مضيفاً ما تُمليه عليه القريحة .

وبما أنّ التنافس الشديد بين العلماء يُعَدُّ من أبرز عوامل ازدهار الفنون، فقد أبحذ التنافس بين علماء النحو طابعاً يتسم بالموضوعية والهدوء حيناً، وبالشدة والغلظة حيناً آخر، حتى أُلفت عِدَة مؤلفات تدورُ حول الخلاف بين النحاة، سواء كان ذلك بين مدرستين من بيئتين مختلفتين، أم بين علمين من أعلام المدرسة الواحدة، مع ما صاحب هذا الخلاف من عوامل جانبية مساعدت على تعدده، وتحديد مسيرته.

تُم إِنَّ من مسائل الخلاف ما له أهمية حاصة تفتح آفاق البحثِ النَّحوي أمام الباحثين، وتدفعُهم للتفكير الجاد في كثير من المقولاتِ النَّحويةِ.

ولهـذا آثـرتُ أَنَ يكـونَ موضـوعُ بحثي لمرحلة الماجستير متعلقاً بـالخلاف النحوي بين علمين من مشاهير علماء النحو في الأَنْدلس .

علمين جمعت بينهما ظروف كثيرة مشتركة، من وحدة المكان والزمان، والمصير والصنعة، ولدا في إشبيلية، ودرجا فوق ربوعها الخضراء، وتخرجا على جماعة من أكابر العُلَماء، كأبي على الشلوبين وغيره، وهما:

١ ـ أُبُو الحَسَن بن عصفور الإِشْبِيلي المتوفى سنة ٦٦٩ هـ .

٢ ـ أبو الحسَن بن الضَّائع الكُّتَامي الإِشْبِيلي المتوفى سنة ٦٨٠ هـ .

والفَضلُ في اختياره يَرجِعُ إِلَىٰ الله أُولاً، ثم إلى أُستَاذِي الكريم سعادة الدكتور/عَيّاد بن عيد الثبيتي، إذ طرح علي فكرة اختيار الموضوع، وتفضل علي بنسخة من شرح الجمل لابن الضّائع، فجزاه الله خير الجزاء أولاً وآخراً .

أُمَّا عَنِ الأَسبابِ التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع، فمن أبرزها ما يلي: 1 - كَثرة هذه المَسائلِ التي رد فيها ابنُ الضَّائع على ابْنِ عصفور .

٢ - أَنَّنِي أَلفيتَ ابنَ الضَّائع يقسو في الرَّد كثيراً على ابن عصفور، فَيخطَّهُ حيناً، وَيَحْكُمُ عليه بالفساد والهذيان أحياناً أُخْرَى، فأردت أَنْ أَتحقَقَ من هذه الاعتراضات، هل كان مُحِقاً فيها ؟ وهل كان ابن عصفور مبتدعاً فيها أو متبعاً؟ ٣ ـ أن هذا الموضَوعَ لون من المناقشة العلمية بين عالمين بارزين، لآرائهما قيمتُها العلمية، ودراسة آرائهما فيها إِثْراء للدرس النَّحوي .

٤ \_ محاولة الوصُولِ إِلَى الأسباب التي جعلت عدداً من العُلماءِ يقفون من ابن

عصفور \_ صَاحبِ المؤلفاتِ الكثيرة والشَّهرة الكبيرة \_ موقف المعارضةِ والرَّد عليه في كثير من احتياراته .

وهل مَنْشأُ هذه الاعتراضات العوامل النَّفسِية، أَوَّ أَنَّ هذا دَلِيلُ على حُرْأَة متزايدة من ابن عصفور، تجعله يفسر آراء السابقين بما يفتح عليه باب الردَّ والمعارضة من الآحرين .

ه \_ محاولة التعرف على المنزلة العلمية لهذه الردود وقيمتها .

وقد قسمتُ البحثُ في بداية مراحله إلى ثلاثة أبواب، يسبقها مقدمة وتمهيد، ويقفوها خاتمة وفهارس منهجية .

أَمَّا التَّمَهِيدُ فَيشْتَملُ على أُبْذَة مُوجَزَة عن أَبِي الحسن بن عصفور، وأبي الحسن بن الضَّائع، وقد آثرتُ الاحتصار اكتفاء بما دار حولهما، وقد آثرتُ الاحتصار التفاء بما دار حولهما، وقد من الدراسات.

ت وأما الباب الأول فعنونت له بـ (المسائل النّحوية عرضاً ودراسة) .

وكان الباب الثاني بعوان ( المسائل الصرفية واللغوية ) .

وأما الباب الثالث فعنوانه ( منشأ الاعتراضات ونتائجها ) .

إِلَّا أَنَّنَى لمَا وَجَدَّ الْمُسَائِلَ النَّحُويةِ تَرْبُو عَلَى ثَمَانِينَ مَسَأَلَة ـ يَتَشَعّب الحديث فيها، ودراستُها دراسة متأنية تفيد البحث، وتزيده تعمقاً، يُرْجَى أن تكون ثمارها أجدى وأَنفع ـ قصرتُ البحث على البابين الأول والثالث ليُصبح عنوانه:

(اعتراضات ابْنِ الضَّائع النَّحوية في شرح الجمل على ابن عصفور، عرض ودراسة)

## وقد سرت في دراسة المسائل النحوية وفق المنهج الآتي:

- (۱) قمت باستقراء شرح الجمل لابن الضائع بنسختي دار الكتب رقم (۱۹) ورقم (۲۰) وأخرجت منهما المسائل التي اعترض فيها ابن الضائع على ابن عصفور.
- (٢) عنونت للمسألة ببابها الـذي وردت فيه عنـد ابـن الضـائع، مـع تخصيـص بعض المسائل بعنوان يناسب الجزئية التي دار حولها الخلاف .
- (٣) أنقل نص ابن عصفور إن وجد، وقد اعتمدت شرحه للجمل بتحقيق الدكتور/ صاحب أبي جناح مرجعاً أساسياً، والمقرب وضرائر الشعر مراجع ثانوية . وما لم أحد فيه نصاً لابن عصفور أحمله على الحكاية عن ابن الضائع .
- (٤) أنقل نص ابن الضائع معتمداً شرحه للجمل رقم: ( ٢٠، ٢٠) جاعلاً معولي على النسخة رقم ( ٢٠) ومكملاً ما سقط من هذه النسخة من النسخة رقم ( ١٩) .
- (٥) أعرض المسألة على مظانها ، فأقف على آراء العلماء المتقدمين، ليتضح الرأي الذي قال به ابن عصفور، أكان متبعاً فيه أم أنه رأي شخصي لم يسبق إليه .
- (٦) أقف على ما تيسر لي من آراء العلماء المتأخرين عن ابن عصفور وابن الضائع؛ لأرى أتابع ابن عصفور أحدٌ فيما ذهب إليه أم لا ؟
  - (٧) أضمن المسألة الرأي الراجع في نظري معللاً ذلك ما استطعت .
- (٨) جعلت ترتيب مسائل البحث وفق ترتيب ابن مالك لأبواب النحو في الألفية؛ لشيوع هذا الترتيب، ولكثرة الاستطرادات والخروج عن الباب عند ابن الضائع، الذي يمكن معه أن تصنف المسألة في أكثر من باب، ولعدم مطابقة المحتوى

للباب أحياناً (١) ، ولتفاوت النسختين في الترتيب والإحاطة بالمتن .

## أما الباب الثاني فعنوانه: ( منشأ الاعتراضات ونتائجها ):

وقد عرضت فيه عدة عومل تلمست أنها كانت من الأسباب التي جعلت ابن الضائع يقف من ابن عصفور موقف المعارضة والرد .

وبناء على هذه العوامل صنفت المسائل إلى ثلاثة أقسام:

١ \_ ما نشأ فيه اعتراض بسبب اختلاف فهم عبارة سيبويه .

٢ \_ ما نشأ فيه اعتراض انتصاراً للشيوخ والقدماء .

٣ .. ما نشأ فيه اعتراض لحكم نحوي أو علة نحوية .

ثم ذيلت البحث بخاتمة عرضت فيها للنتائج التي توصلت إليها، وختمت الرسالة بفهارس منهجية متعددة .

وبعد: فهذا جهد المقل، أضعه بين أيد أمينة، يحدوني أمل كبير في تصويب خطئه، وتقويم معوجه، ولا أدعي الكمال فيه، لأنه لا ينبغي إلا لله وحده جل شأنه. وختاماً: أجد لزاماً علي أن أشكر من له حق الشكر، فأحمد الله على إنعامه وتوفيقه، ثم الشكر كل الشكر لأستاذي الدكتور عياد بن عيد الثبيتي، الذي زودني بآرائه النيرة، وتوجيهاته السديدة منذ فكرة اختيار الموضوع، حتى استوى على سوقه، إذ رعاه بعد الله بفكره ووقته، وتعهده بالعناية، فكل ما في هذا البحث من حق وصواب، فهو بفضل الله ثم بفضل توجيهاته ورعايته، وكل ما فيه من نقص وعيوب فهو من جهد المقل.

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً: باب العطف، والإحبار عنه، والإحبار عن المخفوض.

ثم الشكر للقائمين على شئون جامعة أم القرى، وللقائمين على كلية اللغة العربية، وأخص منهم بالذكر سعادة الأستاذ الدكتور/ محمد بن مريسي الحارثي عميد الكلية سابقاً، والأستاذ الدكتور/ حسن محمد باجودة عميد الكلية الآن، وسعادة الأستاذ الدكتور/ سليمان بن إبراهيم العايد، رئيس قسم الدراسات العليا العربية الذي وحدت فيه سعة الصدر حباً للعلم وطلابه، فجزاه الله خير الجزاء.

وإن أنس فلا أنسى وزارة المعارف ممثلة في كلية المعلمين بالطائف، الــــي منحتني الفرصة لتحضير هذه الرسالة، وأخص منهم عميدها السابق سعادة الدكتور/ سراج بن محسن الغامدي، وسعادة الدكتور/ عبد الله بــن محسن الهذلي، وعميدها الحالي سعادة الدكتور/ سالم القرشي، ووكيل الكلية سعادة الدكتور علي بـن محمد الحارثي، وجميع الزملاء في قسم اللغة العربية على تحملهم المشاق في سبيل تمتعي بالتفرغ.

وأخيراً: أشكر كل من أفدت منه من أساتذتي وزملائي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع عني خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين

الباحث

جمعان بن بنيوس السيالي

## تمهيد

١ . أبو الحسن بن عصفور (٦٦٩هـ) (حياته وآثاره)

٢ ـ أبو الحسن بن الضائع (١٨٠هـ) (حياته وآثاره)



M

أولاً: أبو الحسن بن عصفور (حياته وأثاره)

## ابْنُ عصفور

## اسمُه ولَقبُه وكُنْيتُه ونَسَبُه:

هو رَعَلَيُّ بنُ مُؤْمِن بنِ أَحمد بنَ مُحمد بنِ عمر بن عبد الله بن عصفور، أَبُو الحسن الحضرمي الإشبيلي (١).

ونَسبَ مُعَقِقاً «المَقَرَّب» لعنوان الدراية أُنَّه (علي بن موسى) وقالا بشذوذه (۲)، وهما واهمان في هذا؛ لأنَّ ما في عنوان الدراية هو (علي بن مؤمن) (۳).

ورواه ابن عبد الملك: (علي بن أبي الحسين بن مؤمن بن محمد بن علي بن أجمد المبن محمد بن علمي بن أحمد الله بن منظور بن عصفور الحضرمي )(٤).

ثم على الدكتور صاحب أبو حساح بعد أن ساق نص ابن عبد الملك هذا بقوله: ( فجعل أباه أبا الحسين، وزاد في سلسلة نسبه ستة من أجداده ممن لم يذكرهم غيره من المؤرخين، والواقع أننا نقف أمام هذه الزيادات موقفاً لا يمكن أن فحكم فيه بشيء...، ولكن أبا الحسين ـ الذي جعله ابن عبد الملك أباً لابن عصفور، وهو ما لم يذكره معاصرو ابن عصفور مثل الغبريني وابن الزبير، ولا غيرهما ممن

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في:

١ \_ إشارة التعيين ص: ٢٣٦ - ٢٣٧ .

٢ ـ فوات الوفيات ١١٠، ١١٠، ١١٠ .

٣ ـ البلغة ص: ١٦١، ١٦١ .

٤ ـ البغية ٢١٠/٢ .

٥ ـ الأعلام ٥/٢٧ .

<sup>(</sup>٢) كل من أحمد عبد الستار الجواري ، وعبد الله الجبوري، وانظر: المقسرب ٧/١ .

<sup>(</sup>٣) عنوان الدراية ص: ٣١٧.

 <sup>(</sup>٤) الذيل والتكملة ١٩٣١.

أَرَّخَ له تَقِفُ أمامه بشيء من التردد، ويُحتَمَلُ أنَّه تَحْرِيفُ، أو وَهَـمُ سببه كنية ابن عصفور المعروفة وهي: أبو الحسن؛ ذلك لأنَّ جَمِيعَ من أرحوا لابن عصفور ذكروا أن اسمه على بن مؤمن، ولم يذكر واحدُ منهم أبا الحسين هذا )(١).

وقد أَثْبَتَ الدكتور عَيّاد ما لَم يُثْبِت الدكتور صاحب أبو جناح عند قوله: (ممن لم يذكرهم غيره من المؤرحين)، فعقب الدكتور عيّاد بقوله: (... قلت: ذكر هؤلاء الستة أبو العبّاس الكتّاني تلميذ ابن عصفور في كتابه الدر المنثور (٢)...، وزاد أشياء لم يذكرها ابن عبد الملك ولا غيره ممن اطلعت على كلامهم، وَنقلَ ذلك منه ابن رُشيد في ملء العيبة قال: «هو أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن عبد الله بن منظور الحضرمي، وحده أحمد بن عمر هذا يُكنى أبا القاسم، ذكره أبو عبد الله الخولاني في أشياخه، وأبو عمر بن عبد الله بن عبد الله بن يوسف بن عبيد الله بن يوسف بن يحيى [...] أحد رجال الصلة )(٣).

ثم بين الدكتور عياد ما تردد فيه الدكتور صاحب أبو جناح عند قوله: (ولكن أبا الحسين الذي جعله ابن عبد الملك أباً لابن عصفور، وهو ما لم يذكره معاصرو ابن عصفور... نقف أمامه بشيء من التردد).

إذ قال: (قلت: عادة ابن عبد الملك أن يَذكر الكُنية بعد ذِكر المدينة

<sup>(</sup>١) شرح الجمل لابسن عصفور ٢١/١، ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) نقل الدكتور عبيّاد عن ابن رُشيد قوله: «ومما أفادنيه صاحبنا الأستاذ [أبو العباس] الكتاني التونسي [ت] ما علقناه عنه من كتابه الذي ألفه في التعريف [بشيخه] الأستاذ أبي الحسن بن عصفور، وذكر سلفه، وذكر تصانيف [...] أحواله، وأسماه الدر المنشور في أخبار ابن عصفور.

انظر: محلة المورد ٢٣٤/٣، وانظر: مل العيبة ٦/ ل ٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجلة المورد ٢٣٤، وانظر: ملء العيبة ٦/ل١٠.

التي منها المُترَجَم، قال في الترجمة التي قبل ترجمة ابن عصفور: «علي بن موسى... بلنسي أبوالحسن الشبارتي »، وقال في ترجمة ابن عصفور: «علي ابن أبي الحسين ... أشبيلي، استوطن بآخره تونس أبو الحسن بن عصفور ابن علي »، وقال في الترجمة التي تليها: «علي بن ميمون بلنسي أبو الحسن ابن الشولية ».

وهذا يعني أنّ أبا الحُسِين المذكور ليس فيما أرجح \_ تحريفاً أو وهماً سببه كُنيّة ابن عصفور: مؤمن البن محمد » وكلمة « ابسن » التي بعدها مُقحمة، فَصِحَة عبارة ابن عبد الملك \_ إن صح ما رجحته: على بن أبى الحسين مؤمن ... »(١).

### مولده ونشأته:

ولِدَ ابن عصفور بأشبِيلية سنة سبع وتسعين وخمسمائة للهجرة ٩٧ه ه عند في وهو عام السيل الكبير، كما نص عليه أبو العباس الكتاني، وقيل: سنة تسعين وخمسمائة (٣).

وأَمَّا عن نَشَّأَته فكانَت في ربوع أَشْبِيلية، تتلمذ على أشهر علمائها، حتى تصدر للإقراء، واستقل بحلقة حتى أصبح أقرانُه تلاميذاً له، وقرَّبه إليه الأمير الهنتاني أبو عبد الله محمد بن أبي بكر<sup>(٤)</sup>.

وبعد ذلك أَحَذَ طموحُه يَنتَقِلُ به من بلدة إلى أُخْرَى، فَ أَقْرا كَبشريش، ومالقة، ولورقة، ومرسية، وكان دوبا لا يَملُّ المطالعة، وفي كل منها ترك

<sup>(</sup>١) انظر: محلة المورد ٢٣٤، وانظر الذيل والتكملة ٥١١/١١٥، ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الديل والتكملة ٤١٤/١ ، والبغية ٢١٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: إشارة التعيين ص: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: اختصار القدح المعلمي ص: ٢٢، ٢٣، وابن عصفور والتصريف ص: ٥٧.

آثـاراً وطلبـة(١).

تُّمَّ ودع الأندليس إلى المغرب، ودخل مراكش، وسكن في ثغر أنفا، وثغر أزمورة (٢).

ومنها انتقل إلى تونس فجعله أمير المؤمنين المستنصر با لله أبو عبد الله محمد بن أبي زكريا الحفصي من خواصه وجلسائه، وانتقل معه إلى بجاية، ثم عاد إلى أفريقية، ومنها إلى لورقة، ورجع إلى غربي الأندلس، ثم عبر إلى مدينة سلا، ثم عاد إلى أفريقية، واستقر في تونس، حتى ودع الدنيا وودعته (٣)\_ رحمه الله تعالى - .

ومما يحسن ذكره هنا أن أنقل ما نقله الدكتور عيّاد عن ابن رُشَيد عن أبي العبّاس الكتاني فيما يتعلق بميلاد ابن عصفور، وما أخذ عن شيوخه في صغره:

قال أبو العبّاس: «غير أنه كثيراً ما يقول ـ أي ابن عصفور ـ: يغلب على ظني ولدت عام السيل [الكبير] بأشّبِيلية؛ لأنّ والدي رحمه الله كثيراً ما كان يقول ممازحاً لبعض [ ... ] ممن لهم أولاد في مثل سني هؤلاء الأولاد[...]؛ لأنّهم جاء بهم السيل الكبير، وكان مجيء السيل الكبير على أشّبيلية على ما حكاه أبو الحجاج البياسي في أواخر جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين وخمسمائة، في شهر مارس العجمي من السنة .

ولما حصل الكتاب العزيز، شرع في تعلم العربية واللغة، فأول من فتق لسانه بالعربية، وعلمه الاسم والفعل والحرف الاصطلاحي أبو الحسن الدباج، وهو أول من تفرس فيه الإمامة في العربية من صغره، ثم انتقل إلى مجلس أبي علي الشلوبين، وعليه كان معوله، فلازمه عشرة أعوام إلى أن ختم عليه الكتاب في نحو سبعين

<sup>(</sup>١) انظر: فوات الوفيات ١٠٩/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن عصفور والتصريف ص: ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن عصفور والتصريف ص: ٥٨، وانظسر: شذرات الذهب ٢٣٢/٥، ٢٣٣ .

طالباً، بَذَّهُم في الذكاء مع نُبْلِهم، وكانوا من أصحابه فعادوا من تلامذته، وانتقل أَكْثرُهم إلى القراءة عليه .

وَلَقِي منه أُسْتَاذه أبو علي في أواخر كتاب سيبويه (١)، وخصوصاً في التصريف عَرَق القربَة (٢)...

وسمعتُه \_ رحمه الله \_ يقول مراراً: ما أنتفعتُ بشيءٍ من قراءتي للعربية على أحد كانتفاعي بمطالعتي لنفسي، وكان من أصبرِ عبادِ الله على الدؤوب على النظر ليلاً ونهاراً، لا يَمَلُّ من ذلك، سمعته مراراً يقول:

تُنتُ في أول قراءتي - وأنا شابُ - أَجْلِسُ في أول الليل تماماً أو غير تمام لطالعة دولي، فَيستَغْرقني النظر، فما أشعر إلا وقت القراءة وأيام الجمع، مستغرقاً في المطالعة الكثيرة لا أَخْرجُ من داري إلا وقت القراءة وأيام الجمع، مستغرقاً في المطالعة والتقييد ليلاً ونهاراً، حتى أني كُنتُ إذا خَرْجتُ إلى القراءة يلقاني والدي أو أخي أو بعض أصحابي، فَيُكلِمُني فما أعرفُه ولا أعرفُ ما يقول، ولا أردُ عليه كَلِمةً ...)(٣).

ومما عَقَبَ به الدكتور عَياد على الدكتور صاحب أبن حساح عسد قوله: ( تسم غادر ابن عصفور الأندلس، وعبر البحر إلى أفريقية، وأقام

<sup>(</sup>۱) هذا حير رد على من ذكر أن ابن عصفور لم يتم الكتاب على الشلوبين، وانظر: المقرب الممر مدا من دكر أن ابن عصفور الم يتم الكتاب على الشلوبين، وانظر: المقرب المام المن رقم (۵) .

<sup>(</sup>٢) في اللسان (عَرِقَ): وقيل: لقيت منه عرق القربة، أي: شدة ومشقة .

<sup>(</sup>٣) انظر: محلة المسورد: ٢٣٤/١٤، ٢٣٥، عن مل العيسة ٢٠/٩، ٩١. ملاحظات ونقرد الدكتور عياد على مقدمة الدكتور صاحب أبوي حناح عند تحقيقه لشرح الجمل ٢٢/١ إذ يقول: (ولم تذكر لنا المصادر السيّ اطلعنا عليها شيئاً عن نشأته الأولى أو أحوال أسرته، ووضعها الاحتماعي والعلمي، كما لم تحدثنا عن مراحل تعليمه الأولى، وما أحذ من علوم العصر أو مبادئها...).

ـ هـذا وما أغفله الدكتور صاحب أبو حناح أغفله محققا المقرب ٧/١، ٨.

بتونس مُدّة يسيرة مع الأمير أبي عبد الله محمد بن الأمير أبي زكريا يحيى بن أبي حفص صاحب تونس، ويظهر أَنَّ ذلك كان باستدعاء من الأمير المذكور ...)(١).

فقال الدكتور عيّاد: (قلت: حدد أبو العبّاس الكتاني السنة التي دخل فيها ابن عصفور تونس، وغرضه من مغادرة الأندلس، وذكر طرفاً من تنقلاته فقال في فيما نقله ابن رُشَيد في «وخرج من أَشْبِيلية وتجوّل في بلاد الأندلس محترفاً بالتجارة، ومدرساً حيثما حَلّ منها، ثم انتقال إلى تونس فدخلها سنة ثلاث وثلاثين وستمائة عازماً على استيطان البلاد الشرقية،

والتضلع فيها من العوم العقلية، والأقران تقعده، ولسان الحال ينشده:

وهيهات حراً بالعقيق نواصلُه (٢) فاقيات معلماً ملكها وأبناءه، شم فأقام بتونس مدة، وتجول في بلاد أفريقية معلماً ملكها وأبناءه، شم حرج منها، وتجوّل في بلاد المغرب إلى أن وصل إلى مراكش، شم عاد إلى بلاد الأندلس على مالقة [ ... ] ثُم إلى تونس، وأقام بها إلى أن توفي "(٣).

## شيوخه وتلاميذه:

سأكتفي في هذا المبحث بذكر الأسماء وسنة الوفاة ما أمكن، اكتفاء بما أثبته السابقون لدراسة ابن عصفور (٤).

<sup>(</sup>۱) شرح الجمل ۳۱/۱.

<sup>(</sup>٢) البيت لجريس في ديوانه ١٩٦٥/٥، وانظر الخصائص ٤٢/٣، وشرح المفصل ٢٥/٥، وانظر والتصريح ١٤٥/٥، ورواية الديوان: والتصريح ١١٨/١، وجاء بلا نسبة في الهمع ٥/٥٤، ورواية الديوان: فأيهات أيهات العقيق ومن به وأيهات وصل بالعقيق تواصله

 <sup>(</sup>٣) بحلة المورد ١٤ – ٣/٥٣٠، وانظر: ملء العيبة ١٩١/٦ .

<sup>(</sup>٤) ومنهم د/ فحر الدين قباوة في دراسة بعنوان: ابن عصفور والتصريف، والمقدمة التي مهد بها للممتغ.

#### أ ـ شيو خه:

ظلمذ ابن عصفور على أشهر علماء الأندلس في عصره، فأخذ عنهم العربية والأدب ومنهم:

١ ـ أبو الحسن الدّبّاج علي بن جابر بن علي بن أحمد اللّخمي الإِشْرِبيلي، ولـد سنة ٦٤٦هـ، وتوفي سنة ٦٤٦ هـ(١).

٢ ـ أبو علي الشلوبين عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدي الإشبيلي،
 ولد سنة ٥٦٢ هـ، وتوفي سنة ٥٦٤هـ (٢).

#### ب ـ تلامیذه:

خير من أحاط بجمع تلاميذ ابن عصفور الدكتور/فخر الدين قباوة (٣)، وهم على النحو التالى:

١ - أحمد بن يوسف بن يعقوب، أبو العباس الكتاني التونسي<sup>(١)</sup>.

۲ \_ ابن عذرة الأنصاري أبو الحكم، الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عمر الأوسى الخضراوي، ولد سنة ٦٢٢هـ، وتوفي بعد سنة ٦٤٤هـ(٥).

٣ \_ ابن حكم الطبيري أبو عثمان، سعيد بن حكم بن عمر بن أحمد

<sup>=</sup> والدراسة التي قدّمها كل من د/ أحمد عبد الستار، و د/ عبد الله الجبوري عند تحقيقهما للمقرب.

والدراسة التي قدمها د/ صاحب أبو حناح عند تحقيقه شرح الحمل.

<sup>(</sup>١) انظر: بغية الوعماة ١٥٣/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: إنباه الرواة ٢/٣٣٢ ـــ ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٣) في كتابه: ابن عصفور والتصريف ص: ٦٢ ـ ٦٤، وذكر بعضاً منهم في مقدمت للممتع .

<sup>(</sup>٤) ملء العيبة ٦/ل٩١ فما بعدها، وانظر بحلة المورد ٢٣٣/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: نفح الطيب ٧/٩٥٤، والبغية ١٠١١٥.

ابن حكم القرشي، ولـد سنة ٦٠١، وتـوفي سنة ٦٨٠هـ (١).

٤ ـ أبو محمد عبد الله مولى سعيد بن الحكم المتوفى سنة ٦٩٧ هـ (٢) .

٥ \_ علي بن عبد الله بن محمد بن علي بن رمان الرُّماني التونسي، أبو الحسن، توفي سنة ٩.٧٠٠.

٦ على بن موسى بن عبد الملك، أبو الحسن بن سعيد المدلجي، ولد
 سنة ٦١٠هـ، وتوفي في حدود سنة ٦٨٥هـ، وقيل غير ذلك<sup>(٤)</sup>.

٧ \_ أبو الفضل الصفّار قاسم بن علي بن محمد بن سليمان الأنصاري البطليوسي، مات بعد سنة ٦٣٠هـ(٥).

٨ ــ الشلوبين الصغير محمد بن علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم
 الأنصاري المالقي، توفي سنة ٦٦٠هـ (٦).

٩ ـ. أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أبي (٧).

. ١ - أبو حيّان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن على حيان ، الإمام أثير الدين أبو حيان الأندلسي الغرناطي النَّفْزي، توفي سنة ٧٤٥ هـ(٨).

١١ ـ الغمَّاري التونسي، يحيى بن أبي بكر بن عبد الله النحوي أبو زكريا،

<sup>(</sup>١) انظر: نفح الطيب ١/١٧٤، ٢٧١، والبغية ١/٨٥، ٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الذيل والتكملة ٥/٤١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: البغية ١٧٢/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: نفح الطيب ٢٧٠/٢ \_ ٢٧٤، والبغية ٢٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر: البغية: ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر البغية ١٨٧/١.

 <sup>(</sup>٧) انظر الذيل والتكملة ٥/٤١٤، وابن عصفور والتصريف ٢٤.

 <sup>(</sup>٨) انظر: البغية ١/٠٢٨ \_ ٢٨٠، وبها: النَّفزي: نسبة إلى نفزة قبيلة من البربر.

توفى سنة ٧٢٤ هـ<sup>(١)</sup>.

#### وفاته:

اختلف المؤرخون في سنة وفاته، والرَّاجع أنَّه توفي سنة ٦٦٩هـ، وقيــل ٢٥٩هـ، وقيل ٦٦٣هـ، وقيل ٦٦٧هـ<sup>(٢)</sup>.

ومما يُرجح أنّ سنة تسع وستين وستمائة هي سنة وفاته ما أثبته الدكتور/عياد عن ابن رُشيد عن تلميذ ابن عصفور أبي العبّاس الكتاني وهو قوله: « ... ثم عاد إلى تونس، وأقام بها إلى أن توفي من شكاية يسميها الأطباء: شطرغب، ومعنى ذلك حمى مركبة من حميين، بلغمية وصفراوية، إثر الزوال من يوم السبت الرّابع والعشرين من ذي القعدة عام تسعة وستين وستمائة، ووافق ذلك من العَجْمي الرابع من يولية، وصلي عليه بعد صلاة الظهر بنحو الساعتين بالجامع الأعظم، صلى عليه حطيبه أبو القاسم بن عوفه، ودفن بمقبرة ابن مهنا بمقربة من باب القصبة...» (٣).

#### آڻاره:

مما لا شك فيه ـ أنَّ من عُرِف بالنشاط وسعة الاطلاع، وقوة الصبر على التنقل والمطالعة ـ أن يكون له آثار علمية وافرة، ومن هؤلاء العلامة ابـن عصفـور ـ رحمـه

<sup>(</sup>١) انظر: البغية ٣٣١/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر الذيل والتكملة ٤١٤/١، وإشارة التعيين ص: ٢٣٦، ٢٣٧، وفوات الوفيات الغيات ١٠٥/١، والبعية ٢١٠/١، وشرح الجميل ٣٥/١، ٥٦، وابين عصفور والتصريف ص: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر مجلة المورد ١٤ ـ ٢٣٦/٣، وملء العيبة ٩١/٦ . هذا وفي شذرات الذهب ٢٣٠/٥ ـ ٢٣٣، والممتع ٤/١: « أنه دفن في حبانة الشيخ ابن تقيس » وهما واهمان في هذا .

ا لله \_ فقد صَّنَف مصنفات أثنى عليها اللاحقون، ووصفوها بالحسن، ونقلوا عنها، ولسان حال ما وصل منها إلينا يشهد بهذا .

وما سبق من دراسات عن ابن عصفور أفاضت في الحديث عن هذه المؤلفات، وقدمت فهرسة لأسمائها (١)، إلا أنَّ ما نقله ابن رَشيد عن أبي العَبَاس الكتاني فيه من الفوائد ما يجعلني أنقله بنصه إذا يقول:

[ قال أبو العباس: « ... ومنها: المقرَّب (٢)، والممتع في التصريف (٣)، والمفتاح شرح أبيات الإيضاح، والهلالي: مقدمة في النحو، ألفها لقائد هلال .

والأزهار، وهو كتاب في تفضيل بعضها على بعض، وما قيل فيها .

وإنارة الدياجي في شرح الأحاجي التي صنعها أبو بكر بن الصابوني .

ومختصر الغرة لابن الدُّهان في شرح الَّلمع .

ومختصر المحتسب(٤).

ومفاخرة السالف والعذار، هذه كُلُّها أَتُّمُها.

#### ـ ومن الذي قد مات قبل إكماله:

شرح الإيضاح، انتهى فيه إلى آخر النّصف الأول .

وشرح المقرُّب .

وشرح الجزولية إلى باب النعت، وكان لا يرضاه .

وشرح الأشعار الستة .

وشرح الحماسة .

<sup>(</sup>۱) انظر ما سبق ص ۸

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق كل من: د.أهمد عبد الستار الجواري، ود.عبد الله الجبوري سنة ١٣٩١هـ.

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق د/ فخر الدين قباوة ١٤٠٧هـ بدار المعرفة .

<sup>(</sup>٤) المحتسب لابن بابشاذ.

وشرح المتنبي .

وسرقات الشعراء .

والبديع » .

وقال ابن رُشَيد: « قُلْتُ: أَغْفَلَ أبو العبّاس من ذكر تصانيفه وهو من أجلها وكان مما يفخر به كتاب ضرائر الشعر (١)، وهو فيما بلغيني تأليف حسن، و غالب ظين أنّي سَمِعْتُ صاحبَنا أبا العّبّاس يَذْكُره، وكان عنده منه نسخة، وكان يضن بها، وله أيضاً شرح الجمل (٢)، وغير ذلك .

١ ـ السلك والعنوان، ومرام اللؤلؤ والعقيان، وهو رجز في النحو مع شرح،
 ومنه نسخة في الرباط برقم ٢٦٤<sup>(٥)</sup>.

۲ ـ شرح كتاب سيبويه .

<sup>(</sup>١) طبع بتحقيق السيد إبراهيم محمد ١٩٨٠م بدار الأندلسس .

<sup>(</sup>٢) جاء في البغية ٢١٠/٢: أن لابن عصفور ثلاث شروح على الجمل، طبع أحدها بتحقيق الدكتور صاحب أبو حناح، وهو من مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية في مجلديس، الأول بتاريخ ١٤٠٠هـ، والثاني عام ٢٠٤١هـ، وسماه الشرح الكبير . وقامت الدكتورة/قمر بتحقيق الشرح الصغير في رسالة علمية فيما أعلم .

أما الأوسط فلا أعلم عنه شيئاً.

<sup>(</sup>٣) انظر: بحلة المورد، المحلد الرابع عشر \_ العدد الثالث ١٤٠٥هـ، ص: ٢٣٦ ، عن مل العيبة ٦/ل ٩١ .

<sup>(</sup>٤) انظر: فسوات الوفيسات ١١٠٩/٣، ١١٠، وبروكلمسان ٣٦٦/٥، وابسن عصفور والتصريسف ٢٤، ٧١ .

<sup>(</sup>٥) انظر بركلمان ٥/٣٦٦.

٣ ـ المقنع، ومنه نسخة بجامع القرويين بفأس ١١٩٥ (١).

٤ ـ ومنظومة في النحو، شرحها صدقة بن ناصر بن راشــد الحنبلَري، ألفَّـه سنة
 ١٠١٦ هـ ومنه نسخة في مشهد ٣٠/١٢ رقم ٢٠١٦.

٥ ـ وله كتاب في القوافي .

٦ ــ إِيْضَاح المُشْــكِل « شـــرح المغـرب » للمـــطرزي. ومنــه نســخة في الأمبروزيانـــا ١٥٣ (٣).

وبعد هذه الإضاءة التي حاولت فيها الاختصار اكتفاء بما كتب عن هذا العلم إلا ما كان استدراكاً على كتابات السابقين، أو إضافة مفيدة، فبسطت الحديث فيها على أنَّه حَقَّ علمي .

ولعل مما يجب الحديث عنه فيما يتعلق بابن عصفور وآثاره قَضِيَّة أثارها الأستاذرجمال عزون الجزائري في جريدة المدينة بعددها ٩٠٦٧ الصادر في يوم الخميس ٩ رمضان ١٤١٢هـ بملحق البراث تحت عنوان «حولة مع البراث في الجزائر» إذ يقول:

(أمَّ الكتَ ابُ الأول فهو «شرح الجمل» لابن عصفور الأشبيلي المتوفى سنة ٦٦٩هـ، وكان زميلنا الدكتور/صاحب أبو جناح أصدره بتحقيقه (١٤٠٠ هـ - ١٤٠٢هـ) «شرح جمل الزجاجي » لابن عصفور، في مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية، إحياء التراث الإسلامي، وكتب على غلافه بمجلديه « الشرح الكبير » ترجيحاً، بعد أن رأى السيوطي وغيره من

<sup>(</sup>۱) بروكلمان ه/٣٦٦.

<sup>(</sup>۲) برو کلمان ه/۳۶۲.

<sup>(</sup>٣) بروكلمان ٥/٨٤٢، ٣٦٦.

المتأخرين يشيرون إلى ثلاثة شروح لابن عصفور [على الجمل](١): صغير وأوسط وكبير.

و تَعلَصَ إلى نتيجة مفادها أن نسخة المكتبة التيمورية، ونسخة مكتبة ليدن، ونسخة الأحمدية تمثل الشرح الصغير .

وأن نسخة تركيا<sup>(٢)</sup>، ونسخة امبرزيانا تمثلان « الشرح الكبير »<sup>(٣)</sup> لذلك رأى أن ينهض بتحقيق الشرح الذي نشره وسمّاه الكبير.

وتابع قائلاً:

وقد تُبتَ عِندَنا من الموازنة بين المطبوع والمخطوط الذي تضمنته زاوية سيدي خليفة أَنَّ الشرح المنشور لجمل الزجاجي لابن عصفور - الملمح إليه - هـ و الشرح الأوسط - وليس الكِبير - وأَنَّ مخطوط الزاوية هو « الشرح الكبير » .

ثم ساق الأُستَاذُ الأدلة على ذلك، وذكر أُوْصَاف المخطوط، وقد يَسَّرَ الله لي تصوير هذا المخطوط لأحد فضلاء المدينة النبوية لتحقيقه في رسالة علمية )(٤)انتهى. وسَأَحاولُ تحقيق هذه المسأَلةِ مستعيناً بالله، مستنداً إلى أساسين:

الأول: المقارنة بين النَّسْخَة المخطُوطةِ التي ذكرها جمال عـزون « نسخة زاويـة سيدي خليفة »، وبين شرح الجمل المطبوع بتحقيق الدكتور/صاحب أبو جناح .

وقد تَفضَّل الأستاذ حسان الغنيمان علي بصورة من المخطوط «نسخة سيدي خليفة ».

الثاني: تتبع قدر كاف من نقول المتأخرين عن شرح الجمل لابن عصفور .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) بالأصل تركية "ولعل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الجمل ١/٨٦، ١/١٧ ـ ٧٨ بتحقيق د/ صاحب أبو حناح.

<sup>(</sup>٤) الباحث هو الأستاذ/ حسان بن عبد الله الغنيمان، وقد عدل عن تسجيله فيما أعلم.

وا لله أسأل التوفيقَ والسداد .

سأبدأ المقارنة بالتَّعرِيفِ بالنَّسخ التي اعتمدها الدكتور/صاحب أبو جناح في تحقيقه، فقد اعتمد نسختين، وعُرَف بهما على النحو التالي:

أ\_ نُسْخَة مكتبة يني جامع في السطنبول بتركيا<sup>(۱)</sup>، صوَّرها عن معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، وجعلها أصلاً، ورمز لها بالحرف (ج)، وتقع في (۲۲۷) ورقة، وفي كل صفحة منها خمسة وعشرون سطراً، ومتوسط كلمات كل سطر سبع عشرة كلمة .

وهي بخط علي بن سالم الشافعي، وبها تعليقات وهوامـش تفيـدُ مقابلـة بعـض صفحاتها .

كُتِبَ على الحاشية اليُمني من ظهر الورقة ١٣١ عند بداية باب (ما يجوز تقديمه من المضمر على الظاهر وما لا يجوز ) ما يلي:

ر وتم الجزء الأول، وكانت هذه الإشارة هي الأساس الذي اعتمده المحقق في تقسيم الكتاب إلى حزءين .

ب\_ نسخة مكتبة امبروزيانا بإيطاليا<sup>(٢)</sup>، ورمز لها بالحرف (ز)، وتقع في (۲۸۳) ورقة، وفي كل صفحة منها خمسة وعشرون سطراً، ومتوسط كلمات كل سطر أربع عشرة كلمة .

وَخَلَص المُحَقَّقُ إِلَى أَنَّ النسختين منقولتان عن أصل واحد، وبخط ناسخ واحد، وعلى لهذا<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) تحت الرقم ١٠٧٣.

<sup>(</sup>۲) تحت رقسم ۱۵۶.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ٧٦/١، ٧٧، والنسختان عُفَلُ من تاريخ النسخ إذا استثنينا ما احتهده مفهرس مخطوطات الجامعة العربية فؤاد السيد، إذ ذكر أن الأولى كتُبَسَت في القرن الشامن الهجري وانظر شرح الجمل ٧٢/١.

ومما تجب الإشارة إليه قبل أن نترك الحديث عن النَّسَخِ ووصفها أَنَّ الدكتور/ عَياد استدرك على أبي جناح نسختين لم يطلع عليهما، قال الدكتور عَيَاد:

«وكان مما صورت من معهد المخطوطات عام ١٣٩٧ هـ شرحاً للجمل مجهول المؤلف، نسخته الأصلية في جامع المظفر بتعز باليمن، مبتوراً من أوله ومن آخره، ...، فتبين لي أَنَّ ذلك الشرح نسخة من شرح الجمل لابن عصفور، وقد أفادتني هذه النَّسْخَة اليمنية في حل كثيرٍ من الإشكالات التي اعترضتني في النَّسخة الأخرى، إذ إنها ـ النَّسْخَة اليمنية ـ نُسْخَة بقلم جيند من خطوط القرن الشامن تقديراً، والنَّسخة مقابلة »(١).

وقال: (... إِنَّ من شرح الجمل لابن عصفور [ نُسْخَةً ] نفيسة لم يطلع عليها المحقق، ولا يجوز إعادة نشر الكتاب دون الاطلاع عليها، إِذَ إِنَّهَا بخط أبي حيَّان تلميذ ابن عصفور، وله عليها تعليقاتُ جيدة، ذكر هذه النَّسخة بروكلمان، لكنه ذكرها ضمن شروح عبد القاهر الجرجاني )(٢).

أما نسخة زاوية سيدي خليفة التي رَجَّحَ الأستاذ/جمال عزون أنَّها تُمثِّل الشرح الكبير فتقع في ثلاث وتسعين وثلاثمائة صفحة من وفي كل صفحة سبعة وعشرون سطراً، ومتوسط كلمات كل سطر أربع عشرة كلمة .

بدأت الصفحة الأولى بالعنوان في أعلاها:

## شرح الجمل لابن عصفور رحمه الله آمين

وبعد العنوان في الصفحة نفسها دعاء الاستخارة، والحمد والثناء لله، والصلاة على النبي ﷺ.

وجاء في آخر صفحة \_ رقم ٣٩٣ \_ قول الناسخ:

<sup>(</sup>١) مجلة المورد ١٤ ــ ٢٣٣/٣، ٢٣٤، وانظر تماريخ الأدب العربسي ٥/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

كُمْلَ شرحُ الجمل لابن عصفور رحمه الله تعالى بحمد الله وحسن عونه على يدي العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن عبد الرحمن العدناني البرشكي، لطف ألله به وبوالديه وبجيمع المسلمين، وكان الفراغ منه في أواحر شهر ذي القعدة من عام اثنتين وتسعين وسبعمائة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً

واتشع من المقارنة بين النسختين أن كل نسخة تفردت بأبواب لم ترد في الأبواب الأبواب الأبواب الأبواب التالية:

| 7 2 7 - 7 2 7    | نوع آخر من الهجاءنوع                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 7 & ٣            | نوع آخر من الهجاء                                                |
| ٣٤٢              | باب معرفة أقل العدد                                              |
| لين ٢٤٢ ــ ٣٤٤   | باب تكسير ما كان على أربعة أحرف وقبله حرف                        |
| T & 0_T & &      | باب جمع ما كان على أَفْعَلَ                                      |
| T                | باب تكسير ما كان على فَاعِل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| T{Y_T{\          | باب تكسير ما كان على أربعة أحرف أو خمسة                          |
| T                | باب جمع ما كان على فَعْلَة أو فُعْلَة                            |
| T0TE9            | باب ما يجمع من الجمع                                             |
| T0T_T0.          | باب أبنية المصادر                                                |
| T0 {_T0 T        | باب اشتقاق أسماء المصادر                                         |
| T07_T0 {         | باب أبنية الأسماء الأصول                                         |
| ۳٦٣ <u>-</u> ٣٦١ | باب أبنية الأفعال                                                |
| <b>"</b>         | باب التصريف                                                      |

باب منه آخر باب منه آخر باب الإدغام باب الإدغام باب من شواذ الإدغام باب من شواذ الإدغام باب من شواذ الإدغام باب من شواذ الإدغام وهذه الأبواب في آخر النسخة إذا استثنينا المبحثين الأولين .

هذا بالإضافة إلى اختلاف في ترتيب الأبواب بين النسختين أَحْيَاناً كالتقديم والتأخير، أو استعمال لفظ مكان آخر، أو زيادة لفظ في إحدَى النَّسختين دون الأحرى .

كما أنّ النّسخة المطبوعة بها أبوابٌ ومباحث لم ترد في المخطوطة وهي:
باب الموصولات
باب الموصولات
باب عطف البيان
باب عطف البيان
ضل:[وهذا ما جاء بعد أقسام الكلام في التعدي] ٢٩٤/١-٢٩٤٣
باب من مسائل ما لم يسم فاعله
فصل [وهذا جاء بعد باب التعجب] ٢٨٥-١٩٥ باب في شواذ النسب
باب ما يُذكّر ويؤنّث من أعضاء الحيوان ٢٨٥-٢٣٤ باب القول ٢٨٥-٢٨٥ باب القول ٢٨٥-٢٨٥ يواب في شواذ النسب باب القول ٢٨٥-٢٩٤ باب النون الثقيلة والخفيفة باب النون الثقيلة والخفيفة باب باب النون الثقيلة والخفيفة باب باب النون الثقيلة والخفيفة باب باب باب النون الثقيلة والخفيفة باب باب النون الثقيلة والخواب باب باب باب النون الثقيلة والخواب باب باب النون الثناء المراحة والمراحة والخواب باب باب النون الثناء المراحة والمراحة والم

أمّا عن نص الأبواب المشتركة بين النّسختين ففيه خلافٌ يتمثل في أَنَّ الشرح المخطوط مجرَّدُ غالباً من النقولِ عن العلماء، وذِكْرِ الكتب، والشواهد، والخلافات، والردود، التي شاعت في المطبوع.

وهذه نماذج من المخطوط مقابلة بنظائرها من المطبوع ليتضح الفرقُ بين النّصين:

قال ابن عصفور في نسخة « سيدي خليفة » في باب العطف:

« ... وأماً « لكن » فلا يخلو أن يقع بعدها مفرد أو جملة، فإن وقعت بعدها جملة كانت حرف ابتداء، ولا تخلو الجملة التي بعدها من أن تكون موافقة للجملة التي قبلها في المعنى [ ... ] (١) ومضادة لها أو مخالفة غير مضادة .

فإن كانت موافقة لم يجز الكلام باتفاق، وذلك نحو قولك: قام زيد لكن قام عمرو، وقام زيد لكن وقف عمرو ...

وإنَّ كانت مضادةً لها حازت باتفاق وذلك نحو قولك: قام زيد لكن عمرو لم يقم، وقام زيد لكن عمرو قعد، وما قام زيد لكن عمرو قام .

وإن وقع بعدها مفرد فلا بُد إذ ذاك من أن يتقدمها النفي، ولا يخلو من أن يتدخل عليها حرف عطف كان معناها يدخل عليها حرف عطف كان معناها الاستدراك، ولم تكن من حروف العطف، بل يكون العطف بالحرف الداخل عليها، وذلك نحو قولك: ما قام زيد ولكن عمرو .

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ اللهُ تبارك وتعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ ﴿ ٢)، فإن لم يدخل عليها حرف عطف كانت هي العاطفة بنفسها، ويكون معناها الاستدراك أيضاً نحو قولك/ ما قام زيد لكن عمرو ﴾ .

ويقابل هذا النص في المطبوع قوله:

« ...، وقرِسَمُ اختلف النحويون في كونه من حروف العطف وهو « لكن » ، فمذهب يونس أنها لببت بعاطفة، واستدل على ذلك بدخول حرف العطف عليها،

<sup>(</sup>١) طمس بالأصل بمقدار كلمتين .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: آية: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ٤١،٤٠.

قال تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدٍ مِن رِجَالِكُمْ وَلَكِن َّرْسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّينَ ﴾. فـ « رسُولَ الله » معطوف على خبر كان، ولو كانت « لكن » هـي العاطفة لم يدخل عليها حرف العطف .

ومذهب سيبويه أنَّها عاطفة؛ لأنَّها إذا دخل عليها حرف العطف تخلَّصت للاستدراك، ولم تكن عاطفة، ومثال العاطفة: ما قام زيد لكن عمرو.

فإن قيل: إنَّ العرب لا تستعمل لكن إلاَّ مع الواو، فالجواب: إنه قد حُرِكي من كلامهم: ما مررت برجل صالح لكن طالح، بغير واو .

فإنَّ قِيل: فلعل «لكن » هنا غير عاطفة، و «طالح » هنا محمول على إضمار خافض (١)، لدلالة ما تقدم عليه، كأنَّه قيل: لكن مررت بطالح، فالجواب: أَنَّ إضمار الخافض وإبقاء عمله لا يجوز إلا في ضرورة شعر نحو قوله:

رَسمِ دَارِ وَقَفْتُ فِي طَلَلِهِ(٢)

يريد: رُبُّ رَسِّم َدَارٍ .

أو في نادر كلام لا يقاس عليه نحو: خَيرٍ عافاك الله، يريد: بخير عافاك الله، فتبين إذن أن الصحيح في « لكن » أنها من حروف العطف »(٣).

ـ ومن هذا قوله في المخطوط باب « التمييز »:

<sup>(</sup>١) بالأصل «على إضمار فعل » والسياق يقتضى ما أثبت .

 <sup>(</sup>۲) هـذا صدر بيت لجميل بثينة في ديوانه: ص ۱۸۷ وعجزه:
 ركدتُ أَقْضِي الغداة مِن حَلَلِه

وانظـر: الخصـائص ۲۸۰/۱، ۲۸۰/۱، والمغــني ۱۲۱/۱، ۱۳۲، وفيـــه: كدت أقضى الحياة ...

والخزانة ٢٠/١٠، و «من حلله » : أراد من أجله .

هذا والرضى يراه شاذاً لا ضرورة ٢٩٧/٤، وتابعه البغدادي .

<sup>(</sup>٣) انظر: شسرح الجمل ٢/٢٢، ٢٢٤.

« التمييز هو كل اسم نكرة منصوب مفسر لما ابنهم من الذوات، فإن جاء ما ظاهره أن التمييز معرفة تؤول نحو قول بعض العرب: ما فعلت العشرون الدرهم (١)، فإنه يحمل على أن تكون الألف واللام زائدة، ونحو قول الشاعر:

إلى ردّح من الشيزى ملاء لباب البريلبك بالشهاد(٢)

فإن « لباب البر » ينبغي أن يحمل على أنه مفعول بعد إسقاط حرف الجر لملاء، والأصل: ملاء بلباب البر »(٣).

#### ونصه في المطبوع هو:

« التمييز كل اسم نكرة منصوب مفسر لما انبهم من الذوات .

فقولنا: التمييز كل اسم نكرة منصوب، احتراز مما عدا ذلك من المنصوبات، فإنها تكون نكرات ومعارف .

وقولنا: مفسر لما انبهم من الذوات، تحرز من الحال، فإنه مفسر لما انبهم من الهيئات .

وزعم ابن الطراوة وبعض النحويين أنه يكون معرفة، واستدل على ذلك بقول الشاعر:

الم مكة مشمعل وآخر فوق رابية تنادي وآخر فوق رابية تنادي إلى رُدّح من الشيزى ملاء لباب البريلبك بالشهاد

<sup>(</sup>١) انظر: معانى القسرآن للفسراء ٣٤/٣، ٣٤، والمقتضب ١٧٥/٢.

<sup>(</sup>٢) البيت لأمية بن أبي الصلت يرثي عبد الله بن جدعان من سادة قريش في الجاهلية، وانظر ديوانه: ٣٨١ . والمشمعل: الخفيف الظريف، وحاءت في البيت بمعنى المبادر في الطلب. اللسان (شمعل) .

والرُدح: جمع رداح وهي العظيمة، وأراد بها حفاناً، والشيزى: شجر تتخذ منه القصاع والجفان، يلبك: يخلط. انظر اللسان (ردح، لبك، شهد)، وانظر: شرح الجمل المطبوع ٢٨١/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر المخطوط ص: ١٩٢.

" فلباب تمييز، وهو مضاف إلى معرفة، قال: ولغة العرب مشهورة: ما فعلتُ الخمسة عَشَر الدُّرْهُم، والعشرون الدرهم.

وهذا الذي استدل به فاسد .

أما قوله: إِنَّ لبابَ البر تمييز فباطلُ؛ لأنَّه يحتمل أن يكونَ مفعولاً بعد إسقاط حرف الجر.

وأما قوله: إِنَّ لِلعربِ لَغَةُ مشَّهُورَة: ما فَعلَت العشرون الدرهم، فباطلُّ؛ لأنَّ هذا إِنَّمَا حكاه أبو زيد الأنصاري، ولم يقل إنَّها لغة للعرب، ويمكن أن يقال: إنَّ الألف واللام فيها زائدة مثل قوله:

َبَاعَدَ أُمَّ الْعَمْرِو مِنْ أَسِيرِهَا صُحَرَّاسُ أَبُوَابٍ عَلَى قُصُورِهَا (١) ويكون شاذاً، فلا دليل فيه »(٢).

ولعل مما يَزِيدُ المسألةَ وضوحاً في المقارنة بين النسختين أنَّ ابن عصفور عنـد حديثه عن «كَمَّ » في المخطوط، لم يَسْتَشْهِد إلاَّ ببيتٍ واحد، وهو:

كَمْ بِجُودٍ مُقْرِفً ۚ نَالَ العُلاَ وَكَسِرِيمٍ بَغُلُهُ قَدْ وَضَعَهُ (٣)

بينما استشهد في هذا الباب من الشرح المطبوع بسبعة أبيات عدا هذا البيت، ومنها قول امرئ القيس:

<sup>(</sup>١) البيـت لأبـي النحـم العجلـي/ وانظـر: المقتضـب ٤٩/٤، والمغـني ٢/١ ه، وشـرح أبيـات المغـني ٢/١

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٢٨١/٢، ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) هذا البيت مما اختلف في نسبته، فقيل: هو لأَنسَ بن ُزَيْهُم، ولأبي الأسود، ولعبد الله بن كريز .

وانظر في الاستشهاد به: الكتاب ١٦٧/٢، والمقتضب ٦١/٣، والجمسل ص:٣٦، والخمسل و ١٣٦٠ والخمسل و ١٣٦٠ والمؤلف والخرح المفصل ١٣٢/٤، وشرح الجمل لابن عصفور ٤٨/٢ . . . والمَقْرِفُ: اللتيم أبُوه مراين والكريمة أُمَنّه . وانظر النّسان (في رف)

هـو المنزل الآلاف من جو ناعط

بني أسد حزناً من الأرض أوعرا<sup>(١)</sup>

وقول الآخر:

ونعيم سوقة بادوا<sup>(٢)</sup>

کم ملوك باد ملكهم

كمم عمة لك يا جرير وخالة

فدعاء قد حلبت على عشاري<sup>(٣)</sup>

وهذا خلاف التفصيلات والاستطرادات والتعليقات<sup>(٤)</sup>.

أما الأساس الثاني الذي اعتمدت في التمييز بين النسختين، فيتمثل في بعض نقول العلماء عن شرح الجمل لابن عصفور، وبالتحديد من ميَّز الشرح المنقول عنه: أولاً: النقل الصريح عن الشرح الكبير:

أ \_ قال البغدادي:

« من أمثلة تثنية اسم الجمع قومان، قال الفرزدق:

#### كم خالة لك يا جرير وعمة

والفدعاء: هي التي خرج مفصل إبهامها مع ميل في قدمها قليل، والفدع: اعوجاج في أصابع اليد لكثرة حلبها النوق. انظر: اللسان (فدع)، وشرح الجمل ٤٩/٢ هامش (٣)، والعشار: جمع عشراء وهي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر. اللسان (عشر)، وشرح الجمل ٤٩/٢ .

(٤) انظر شرح الجمل المطبوع ٢٦/٢ ـ ٥٢ .

<sup>(</sup>١) انظر الديوان: ٦٥، وانظر شرح الجمل ٤٧/٢ . ورواية الديدوان (الألاف) جمع ألف، وهم الذين يؤمون طلباً للمعروف. وناعط: حبل باليمن. والحزن: ما غلظ من الأرض.

<sup>(</sup>۲) البيت لعدي بن زيد، وروايته: « ونعيم سوقة باروا » ، وانظر: محاز القرآن ١٥٣/٢، وشرح الحمل ٤/٢ . والسوقة: ما دون الملوك، وانظر الأشموني ١٠٠٤ .

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق، وهـو في ديوانـه ٣٦١/١ . وانظـر الكتـاب ٧٢/٢،وشـرح المفصـل ١٣٣/٤،والهمـع ٢٥٤/١،والحزانـة ٤٨٩،٤٥٨، ٤٨٩ ورواية الديـوان:

وُكُلُّ رَفِيقَيْ كُلِّ رَحْلِ وَإِنْ هَمَا

تَعَاطِي القنا قَوْمَاهُمَا-أُخَوَانِ(١)

واستشهد به ابن عصفور في « شرح الجمل الكبير على تثنية قوم  $(1, 1)^{(1)}$ .

وهو ما جاء في الشرح المطبوع، إذ يقول ابن عصفور:

« ...، وكذا اسم الجمع أيضاً نحو: «قَوْمٌ وَرَهْطُهِ ، وجمع التكسير، لا يُثنيان إلاَّ في

ضرورة شعر، أو في نادرِ كلام، قال الشاعر في تثنية اسم الجمع:

وكُلُّ رَفِيقَيُّ كُلُّ رَحْلٍ وَإِنْ هُمَا

تَعَاطَىٰ الخنا قَوْمَاهُمَا أَخُوانِ » <sup>(٣)</sup>

وكذلك استشهد ابن عصفور بالبيت في النسخة المخطوطة، وقال:

« وجمع التكسير: وهو ما تغير فيه بناءُ الواحد نحو: رجال، واسم الجمع: وهـ و ما ليس له واحد من لفظه نحو: قوم، لا يثنيان إلاّ في ضَرورَة شعر نحو قوله:

وَكُلُّ رَفِيْقَي كُلِّ رَحْلٍ وَإِنْ هُمَا

تَعَاطَى القَناَ قُوْمَاهُمَا أَحُوانِ "(٤)

## ثانياً: النقل الصريح عن الشرح الصغير:

١ \_ قال أبو حيان:

« وقال ابن عصفور في الشرح الصغير: العدد من الثلاثة إلى العشرة إذا كان مفسره جمعاً إضافته لمفسره أكثر من فصله، وإن كان اسم جمع أو اسم حنس،

<sup>(</sup>۱) انظر ديوان الفسرزدق ٣٢٩/٢، والمغيني ١٩٦/١، وشسرح أبيات المغيني ٢٠٨/٤، والخزانة ٥٧٢/٧ .

<sup>(</sup>٢) الخزانة ٧/٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل - المطبوع - ١٣٨/١، ويظهر أن كلمة «الخنا » تحريف من القنا.

<sup>(</sup>٤) انظر المخطوط ص: ٢٠ نسخة سيدي خليفة .

فالفصل هو الفصيح، وإضافته اليهما قليل.

فظاهر قوله: قليل ، أنَّه ليس بنادر لا يصلح للقياس عليه ... ، (١). وهو ما نَصَّ عليه ابنُ عصفور في المخطوط بقوله:

« ... وينبغي أن تعلم أنَّ العدد من الثلاثة إلى العشرة إذا كان مفسره جمعاً، فإنَّ إضافته إلى مفسره أكثر من قصله عنه، فقولك: ثلاثة رحال أكثر من قولك: ثلاثة من الرحال .

وإن كان مفسره اسم جمع أو اسم جنس، فإن فصل العدد عنهما هو الصحيح، وإضافته إليهما قليل، فثلاث من البط، وثلاث من الخيل أفصح من قولك: ثلاث عبطي، وثلاث حيل، وألفاظه بينة، وبالله التوفيق»(٢).

### ٢ ، قال أبو حيان:

« وقوله: وهمز الواو المكسورة مُطردٌ على لغة، مثال ذلك: وسَادة، ووعاء، ووشاح، ووكاف، ووكاف، ووفادة، وهذه المسألة فيها حلاف، فذهب الجمهور إلى أنَّ إِبْدالها همزة مُطردٌ مُنْقَاسٌ.

واختلف النقل عن المازني، فنقل عنه ابن عصفور في الممتع عدم القياس (٣)، ونقل عنه في شرح الجمل الصغير القياس، وكذلك نقله عنه الأستاذ أبو على .

وكذلك اختلف النقل عن الجرمي، فنقل عنه شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن أبي الربيع في كتاب « الملخص » ، وابن عصفور في شرح الجمل الصغير عدم القياس» (٤).

وبما أن باب التصريف غير موحود في المطبوع، فقد اكتفيت بعرض النَّصِّ على

<sup>(</sup>١) انظر: التذييل والتكميل ١١٩/٣/ب، باب العدد.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل المخطوط ١١٨، ١١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر الممتع ١/٣٣٣، وقد خطأه ابن عصفور ورد عليه .

<sup>(</sup>٤) انظر: التذييل والتكميل ١٤٣/٦/ب باب التصريف.

المخطوط، وفيه:

« وكل واو انكسرت في أول الكلمة خاصة فهمزها جائز نحو وشاح وإشاح وإشاح [وهذا] الذي ذكره من إبدال الواو المكسورة إذا كانت أول الكلمة هو مذهب المازني، وجمهور البصريين...، وزعم الجرمي أنه لا يجوز همز الواو المكسورة إذا كانت أولاً بقياس، بل [ ... ] في ذلك السماع، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور» (١).

وهو ما نص عليه أبو حيان .

٣ ـ وقال أبو حيان:

« ...، وفي دخول إن على ما خبره نهي خلاف، وصحح ابن عصفور جوازه في شرحه الصغير للجمل، وتأول ذلك في شرحه الكبير في قوله:

إن الرياضة لا تنصيك للشيب(٢)

وعلى المنع نصوص شيوخنا، وقال في شرحه الصغير لكتاب الجمل: «أما الجملة غير المحتملة للصدق والكذب ففي وقوعها خبراً لهذه الحروف خلاف، والصحبح أنها تقع في موضع خبرها. انتهى» (٣).

ونص ابن عصفور في المخطوط هو:

« وما كان خبراً للمبتدأ كان خبراً لها، إلا أسماء الاستفهام، وكم

وقائله: منقذ بن الطماح الأسدي الملقب بالجميح، وانظر المفضليات ص ٣٤ وأمالي ابن الشـــجري . ٨١/٢، ورصف المباني ٢٠٠، وروايته: « للكذب » .

<sup>(</sup>١) شرح الجمل المخطوط ٢٣٧.

<sup>(</sup>۲) هذا عجز بیت، وصدره:

فلو أصابت لقالت وهي صادقة

وانظر شرح الجمل لابن عصفور ٢٢٨/١، والأشباه ٢٣٤/٦، والخزانة ٢/١٠، وروايته: «ولوأرادت». والرياضة: تهذيب الأخلاق النفسية، وتنصبك: تتعبك، والشيب: جمع أشيب على غير قياس. وانظر الخزانة ٢٤٨/١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: ارتشاف الضرب ١٣٢/٢، والخزانة ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٧.

الخبرية، وأَمَّا الجملة غير المحتملة للصدق والكذب ففي وقوعها حبراً لهذه الحبروف خلاف، والصحيح أنَّها قد تقع في موضع خبرها «(١). وهو ما نص عليه أبو حَيَّان بعد الاستشهاد بالبيت .

## ثالثاً: الإحالة بالمعنى على الشرح الكبير:

ا \_ قال أبو حيّان: « وقال ابن عصفور: ... العدد من الثلاثة إلى العشرة إذا كان مفسره جمعاً، إضافته لمفسره أكثر من فصله، وإن كان اسم جمع أو اسم حنس، فالفصل هو الفصيح، وإضافته إليهما قليل، فظاهر قوله: قليل أنه ليس بنادر لا يصلح للقياس عليه، وكذلك ظاهر كلامه في الشرح الكبير أَنّه يُضَاف إلى اسم الجمع المذكر كقّوم ورَهْطٍ ... »(٢).

وَنَصُّ ابنِ عصفور في الشرح المطبوع هو:

« ... والمعتبر من أسماء الجموع لفظها، فما كان منها لمن يعقل فحكمه حكم المذكر؛ لأنَّ الإخبار عنه إخبار المذكر، قال الله تعالى: ﴿ وَكَانَ فِي المَدِينَةِ تِسَعَةُ رَهُ طٍ يُفْسِدُونَ ﴾ (٣) فعلى هذا القول: ثَلاثَة قَوْم » (٤).

وهو ما أشار إليه أبو حيَّان .

٢ ـ وقال أبو حيّان عند الاستشهاد بقول الراحز:
 ونَـارُنَـا لم يُرَ ناراً مِثلُـها

<sup>(</sup>١) انظر: الشرح المخطوط ص: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) انظر التدييل والتكميل ٣/١١٩/ب.

<sup>(</sup>٣) سورة النمل: آية: ٤٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الجمل المطبوع ٤٣/٢.

## قد علمت ذاك معد كلها<sup>(۱)</sup>

« ... وتأول أصحابنا هذا البيت على أن يكون « لم ير » علمية، و « مثلها » المفعول الأول، وهو مرفوع بـ « ير » ، وانتصب « نــاراً » على أنــه المفعول الثاني، والتقدير: لم يعلم مثلها ناراً .

ووهم الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في شرحه الكبير...، وتبعه شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع في شرحه للجمل، فحملا هذا البيت على أنه من توسط التمييز بين الفعل العامل فيه ومعموله نحو: طاب نفساً زيدٌ، وهو وهم فاحش »(٢).

وفي شرح الجمل المطبوع قول ابن عصفور: « والتمييز لا يخلو أن يكون العامل فيه فعلاً جاز توسطه بـلا خـلاف، وعليه قوله:

## ونارنا لم ير ناراً مثلها ... ،(۳)

وهو ما أشار إليه أبو حيان .

هذا ولم يرد الشاهد في النسخة المخطوطة مع أنه تعرض للمسألة، وأجاز توسط التمييز بين العامل والمعمول إذا كان فعلاً (٤).

٣ ـ وقال أبو حيان:

« وترك التاء أجود إذا كان الفاعل مذكراً قد كني به عن مؤنث مراعاة للفظ، وفي كلام ابن عصفور في الشرح الكبير ما يوهم أنك إذا قلت: هذا البلد نعم الدار، لا يلحق العلامة، وإن كان الدار عنيت بها البلد، والدار مؤنشة، والبلد

<sup>(</sup>١) لم ينسب هذا الرحز، وانظر: شرح الأشموني مع شواهد العييني ١/٤٤٧، ٤٤٨، والصبان ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر التذييل والتكميل ١١٦/٣/ب، ١١٧/أ.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الجمل المطبوع ٢٨٣/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر ص: ١٩٤.

مذکر...<sub>»</sub>(۱).

وقول ابن عصفور في المطبوع هو:

... وتقول: هذا البلد نعم الدار، فلا تلحق العلامة، وإنَّ كَانت الدار مؤنشة؛ لَا تَكُ عنيت بها البلد، وهو مذكر ... "(٢) .

وهو ما أَشار إليه أبو حَيَّان .

أما النسخة المخطوطة « سيدي خليفة » فلم يَرِدٌ فيها النصُّ .

٤ ـ وقال أبو حَيَان: « وفي دخول إن على ما خبره نهى خلاف...، وتأول ذلك في « شرحه الكبير » في قوله:

إِنَّ الرِّيَاضةَ لا تُنْصِيْكَ للشِّيبِ

وعلى المنع نصوصُ شيوخِنا ... »<sup>(٣)</sup>.

ونصُّ ابن عصفور في المطبوع هو:

« ... وما كان خبراً لمبتدأ كان خبراً لها، إلا اسم الاستفهام، وكم الخبرية، وكل جملة غير محتملة للصدق والكذب فلا يجوز أن تقول: إن زيداً اضربه... فإن جاء ما ظاهره وقوع الجملة غير المحتملة للصدق والكذب خبراً تؤول، نحو قوله:

إِنَّ الذين قَتَلتُم أمسِ سَلِّيدُهم

لا تحسبوا ليلَهُم عن ليلِكُم نَامَا(٤)

فأوقع « لا تحسبوا<sub>.»</sub> موقع خبر إن وهي نهي، وقول الآخر: إنَّ الرِّياضَة لا تُنْصِيك للشَّيبِ

<sup>(</sup>١) انظر التذييل والتكميل ١/١٧٠/أ.

<sup>(</sup>٢) انظر الشرح المطبوع ١/٧٠١.

 <sup>(</sup>۳) انظر: الارتشاف ۱۳۱/۲، ۱۳۲، والخزانة ۱/۲٤٦، ۲٤٧.

<sup>(</sup>٤) البيت من غير نسبة في امالي ابن الشجري ٨/٢، والمغيني ٥٨٥/، والتصريح ٢٩٨/١ . ونسبه البغداي رحمه الله في الخزانة ٢٤٧/١، ٢٥٠ إلى أبى مكعت الأسدي .

فأوقع « لا تُنْصِيك » وهي نهي موقع خبر إن، فينبغي أن يحمل ذلك على إضمار القول...، وقد تقدم أنَّ القول كثيراً ما يُضْمَر... »(١).

وهو ما أشار إليه أبو حيان، وأمَّا عن وروده في المخطوط فسبق إِثباتُه .

\* ومما توافقت في نصِّه النسختان المطبوع والمخطوط (سيدي حليفة) قول البغدادي: « وأُغَرَبَ ابن عصفور في قوله: « في شرح الجمل الصغير » : ﴿ والقسم كل جملة أكد بها جملة أخرى، كلتاهما خبرية... (٢) .

ونص ابن عصفور في المطبوع، والمخطوط:

 $^{(m)}_{*}$  فالقسم كل جملة وكد بها جملة أخرى كلتاهما خبرية  $^{(m)}_{*}$ .

ـ وللإحابة على هذا أنَّه حَدُّ لمصطلح يحد به ابن عصفور وغيرُه.

ه ـ ومما نقله السيوطي عن أُبي حَيَّان:

« وذهب بعضُ النحويين إلى أنَّه يجوز النَّصبُ بعد أفعال الشَّك نحو: «حسبته شتمني فأثبَ عليه » وذلك لأن الفعل غير المحقق قريب من المنفي، فَأُلِحِقَ في النَّصب بعده، قال: وقد اضطرب في هذه المسألة ابن عصفور، فأجازه في « شرح القانون » ومنعه في « شرح الجمل الكبير » ، قال: والصحيح حواز ذلك، وإليه ذهب سيبويه» (٤) .

وفي المطبوع قال ابن عصفور:

« ومما ينتصب بعد الفاء الفعل إذا كأن بعد أفعال الظّن وذلك: حسبته

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل المطبوع ١/٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الخزانة ٤٧/١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر المطبوع ٢٠/١، والمخطوط ص: ٨٠، وكذلك النبص في نسخة أبسي حيَّان ص:

<sup>(</sup>٤) انظر الهمع ١٣٧/٤.

شتمني فأثب عليه؛ لأن الفعل هناك لم يثبت، فالنصب حائز.. »(١).

أما النسخة المخطوطة فلم أجمد فيها ما يشعر بهذا .

هذا وبالمقارنة بين شرح الجمل المطبوع، والنسخة المخطوطة ( نسخة سيدي خليفة ) تبين:

١ ــ أن المطبوع هـو الشرح الكبير؛ وذلـك لأنـه أكـثر تحريـراً للمسـائل
 بالتوسع في الأدلـة والشـواهد وذكـر الخلافـات، والنقـول عـن العلمـاء .

٢ -- وأن ما أحال عليه العلماء في الشرح الكبير ورد فيه بالنص، أو
 بالإشارة .

٣ ـ وبالمقارنة بين المطبوع ونسخة أبي حيان تبين تطابقهما تماماً في ترتيب الأبواب وفي المادة العلمية .

٤ \_ قول أبى حيان في الورقة الأحيرة من النسخة التي بخطه:

« كمل والحمد لله تعالى، وأما شرح ما بقي من الجمل وهو التصريف فعليه موضوع على حدة، كمله بالنسخ أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي الأندلسي »(٢).

٥ ـ نسخة أبي حيان تبلغ ثلاثمائية وثلاث عشرة لوحة، وفي كل صفحة خمسة وعشرون سطراً، وفي كل سطر خمس عشرة كلمة، وباب التصريف فصل عنه، مع أنه بلغ في نسخة (سيدي خليفة) إحدى وثلاثين صفحة.

وهذا دليل يرجح أن شرح الجمل المطبوع ونسخة أبي حيان شرح موسع وهذا لا يدع مجالاً للشك في أنهما نسختان للشرح الكبير، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) شرح الجمل المطبوع ٢/٥٥/ .

<sup>(</sup>٢) انظر اللوحة الأخيرة ٢١٣/ب.

أمَّا نسخة (سيدي خليفة) فأرجِّع أَنَّها تمثل نسخة أُخرى للشرح الصغير وذلك:

١ ــ لأن كل ما أحال عليه العلماء وقيدوه بالشرح الصغير ثبت بالنقل أو بالمعنى عنه .

٢ ــ الاختصار الواضح في شــرح الأبــواب، والاســتغناء ببعــض الشــواهد
 والنقــول .

٣ ـ حجم المخطوطة مع أنها اشتملت على باب التصريف لا يتناسب مع الشرح الكبير .

أما ترجيح الأستاذ جمال عزون فأظنتُه بناه على وجود بساب التصريف في آخر النسخة المخطوطة، وهو لم يَرِد في المطبوع، وهو ترجيح يرده نَـصُّ أبى حَيَّان بِـأَنَّ التصريف موضوع على حدة .

ولو تتبع المطبوع لوجد أنَّه يشتمل على أبواب لم ترد في المخطوط، وقد سبق بيان ذلك . ص<u>١٩٤١</u>

## وثمة تساؤل آخر هو:

هل ثبت أنَّ لابن عصفور شرح أوسط ؟

الذي أراه في هذه المسألة \_ والله أعلم \_ أنَّ وحود شرح أوسط أمر بعيد من الواقع؛ وذلك لأَنَّني لم أُجِد نقلاً \_ فيما اطلعت \_ أستدل من خلاله على تصنيف ذلك الشرح، بَل إنَّ إحالات العلماء التي وقفت عليها هي إِمَّا على الشرح الكبير وإما على الشرح الصغير.

ولعل السيوطي ـ رحمه الله ـ وقف على نُسَخ بها شيء من الاختلاف فقال بوجمود ثلاثة شروح (١)، وعنه نقل اللاحقون .

<sup>(</sup>١) انظسر البغيسة ٢/١١، ٢١١.

والسيوطي نفسه لم يَعتول إلاَّ على الشرحين: الكبير والصغير، حتى إِنَّ ما أَحَال عليه بعض العلماء بأنَّه في شرح الجمل لابن عصفور دون وصف بكبير أو صغير، ثبت أنَّه في الشرح الكبير (المطبوع) غالباً، ومن ذلك قول البغدادي \_ رحمه الله \_:

« وذهب ابن عصفور في « شرح الجمل » إلى حلاف قول سيبويه، فإنه لم وذهب ابن عصفور في « شرح الجمل » إلى حلاف قول سيبويه، فإنه لم أنه لى الكلام على روابط الجملة الواقعة حواب قسم قال: إلا أن يكون حواب القسم لو وحوابها، فإن الحرف الذي يربط المقسم به بالمقسم عليه إذ ذاك إنما هو « أن » نحو: والله لو أن قام زيد لقام عمرو، ولا يجوز الإتيان باللام كراهة الجمع بين لامين، فلا يجوز: والله لو قام زيد قام عمرو. انتهى « ().

وهـو نـصُّ ابـن عصفـور في المطبـوع<sup>(٢)</sup>، و لم يـرد في المخطـوط.

<sup>(</sup>١) انظر الخزانة ٨٢/١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٢٨/١، ومثله ما جاء في الخزانة ٢٩/١، ٤٣٠، نقلاً عن الشرح المطبوع ٤٣٠، ٤٢٦، وغير ذلك .

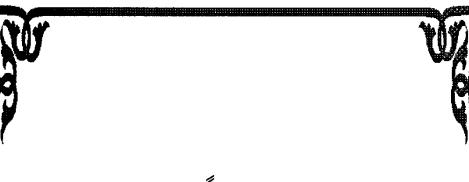

ثانياً:

أُبو الحسن بن الضَّائع (حباته وأثاره)

## ابن الضَّائع

على الرغم من المكانة العلمية التي بلغها ابن الضّائع إلّا أنَّه لم يحظ إلاً بمذكرات يسيرة عند من ترجم له، ثم إنَّ نتاجه الفكري لم تُكْتَب له رؤية النور إذا استثنينا شرحه لجمل الزجاجي الذي قام بتحقيقه كل من:

الدكتور: يحيى علوان البدراوي، الذي تقدم لجامعة الأزهر ببحث عنوانه: ( ابن الضّائع الإشربيلي، وأثره النحوي، مع دراسة وتحقيق القسم الأول من شرحه لجمل الزجاجي ) انتهى بباب الإغراء، ونال به درجة الدكتوراة .

والدكتور: نَادي حسين عبد الجواد، الذي تقدم للجامعة نفسها ببحث عنوانه: (القسم الثّاني من شرح الجمل الكبير للزحاجي \_ شرح أبي الحسن علي بن محمد الإشبيلي المعروف بابن الضّائع \_ تحقيق ودراسة ) بدأ بباب الحكاية، حتى نهاية الكتاب ونال به درجة الدكتوراة .

وقد قدم كل من الباحثين دراسة مستفيضة عن المؤلف، وآثاره، ومكانته العلمية، اطلعت عليها بمكتبة الكلية بجامعة الأزهر، وأفدت منها كثيراً.

ومع هذا فإنّني سَاقُدم دراسة مختصرة عن أبي الحسن ابن الضّائع إسهاماً مِنِي في التعريف بهذا العالم البّارع، وتيسيراً لباحث قد لا يتيسّر له الإطلاع على عمل الباحثين السابقين، ومخاصة أنّ عملهما لا يـزال رسائل علمية تحتضنها جامعة الأزهر.

#### اسمه ونسبه، ولقبه وكنيته (١):

هو على بن محمد بن على بن يوسف الكتامي الإشبيلي، المعروف بابن الضائع، والمُكنى بأبي الحسن .

و حاء بخط ناسخ كتاب شرح الجمل: (الفقيه النحوي الأصولي، أبوالحسن ابن الضائع الإشبيلي) (٢).

وفي إشارة التعيين، والبلغة: ( بالعين المهملة والضاد المعجمة ) .

وزاد الذهبي: (عالم غرناطة أبو الحسن على بن محمد ...)(٣) .

وفي نفح الطيب: ( الأستاذ المحقق أبو الحسن ابن الضائع )(٤) .

والكُتامي: نسبة إلى كُتامة، قبيلة من البربر ببلاد المغرب(٥).

وأما الإشبيلي: فنسبة إلى إشبيلية، بالكسر فسكون، وكسر الباء

(١) انظر ترجمته في:

الذيل والتكملة لابن عبد الملك ٧٧٣/١ .

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقسري ٧٠١ ٥٥١/٢ .

إشارة التعيمين ص: ٢٣٥ .

البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة ص: ١٦٠.

بغيــة الوعـــاة ٢٠٤/٢ .

الأعسلام ٤/٣٣٣ .

وانظر رسالة الدكتور: يحيى علوان، والدكتور: نادي حسين عبد الجواد .

(٢) شرح الجمل، نسخة ٢٠، الورقة الأحيرة من الجزء الثاني .

(٣) المشتبه ٢/٦٠٤.

(٤) نفح الطيب ٢٠١/٢.

(٥) انظر اللباب ٨٣/٣ .

الموحدة وياء ساكنة... مدينة أندلسية ينسب إليها كثير من أهل العلم(١).

هذا وقد وهم السيوطي حين قال في باب الكنى والألقاب من البغية: (الأُبَّذي: جماعة أشهرهم من المتقدمين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الكتامي، شيخ أبي حيان ...)(٢).

فذكره باسمه ونسبه إلى (أبذة)(٣) ، ولم أجد من ينسبه إليها في مصادر ترجمته (٤) ، ولعله خلط بينه وبين الأبذي شارح الجزولية .

وقد تابع الدكتور شوقي ضيف السيوطي في هذا، فلقب ابن الضائع بالأبذى (٥) .

#### مولده:

ولد أبو الحسن بن الضائع في إشبيلية سنة أربع عشرة وستمائة للهجرة (٦١٤هـ)(٦).

#### شيوخه:

مما لا شك فيه أن العصر الذي عاشه ابن الضائع يعد ذهبياً للعلوم، ازدهرت فيه، وبلغت ذروتها، ولم يتحقق هذا الازدهار إلا ببذل الأنفس لخدمة العلم، وذلك بتصدر الشيوخ للإقراء، والتلاميذ للتنقل بين الحلقات، والتلقي عن الشيوخ، إلا أن مصادر ترجمة ابن الضائع ضنت بأسماء شيوخه، ولم تذكر إلا شيخين أخذ عنهما العربية، والنحو على وجه الخصوص، وهما:

<sup>(</sup>١) انظر معجم البلدان (إشبيلية) .

<sup>(</sup>٢) البغية ٢/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: البغية ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الذيل والتكملة ٥/٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدارس النحوية ص: ٣١٨.

<sup>(</sup>٦) انظر الذيل والتكملة ٢/٣٧٣.

۱ - أبو على الشلوبين<sup>(۱)</sup>:

وهو: عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله، الأستاذ أبو علي الإشبيلي الأزدي المعروف بالشلوبين، المولود سنة اثنتين وستين وخمسمائة (٢٦هـ)، وإمام عصره في العربية، ذا معرفة بالشعر، لازمه ابن الضّائع ردحاً من الزمن،، وأفاد منه إفادة عظيمة، وقرن ذكرهما ببعض في أكثر الكتب التي ترجمت لابن الضّائع، توفي رحمه الله في منتصف صفر سنة خمس وأربعين وستمائة (٢٤٥هـ).

والشلوبين بلغة روم الأندلس: ( الأشقر الأزرق ) وذكر أبو حيَّان أَنَّه لقَّبَ لَا لَهُ لَوْ الْأَبِيه ثم غلب عليه (٢) .

ومن مؤلفاته: شرح الجزولية، والتوطئة، وتعليقات على كتاب سيبويه، وكتاب الاعتراض والانفصال فيما نسب فيه صاحب الجمل من كلامه إلى الاختلال، وحواشي المفصل وغيرها.

۲ ـ أبو زكريا ذي النون<sup>(٣)</sup> :

وهويحيى بن ذي النون الإشبيلي، أخذ عن الدُبّاج والشلوبين وغيرهما، تـوفي سنة ثلاثين وستمائة (٦٣٠هـ).

أما تتلمذه في علم الكلام وأصول الفقه فكان على جماعة منهم:

۱ ـ أبو العبّاس بن فرتون<sup>(٤)</sup> :

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: إنباه الرواة ٣٣٢/٢ ـ ٣٣٥، ووفيات الأعيان ٤٥١/٣ ـ ٤٥١، وإشارة التعيين ص: ٢٤١، والبلغة ص: ١٦٢ ـ ١٦٣، والبغية ٢٢٤/٢، وشرح المقدمة الجزولية ١٠/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الذيـل والتكملـة ٢/١٦٦، والتذييـل والتكميـل ٢/ ١٢٦ ــ ب، وشــرح الجزوليــة ٤٤/١ ــ ٤٤ ــ ٤٧

<sup>(</sup>٣) انظر: البغية ٢/٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر:الذيل والتكملة ٥/١ \_ ٣٧٣ .

وهو أحمد بن يوسف بن فرتون السَّلمي، من أهل مدينة فاس، ولمد بها سنة ثمانين وخمسمائة (٥٨٠هـ) يكني أبا العباس، توفي في السادس والعشرين من شهر شعبان سنة ستين وستمائة (٣٦٠هـ)، ومن آثاره: ذيلَّ على الصلة .

٢ ـ عبد الله العراقي<sup>(١)</sup> ، ولعله أبو محمد الفاسي عبد الله بن أبي القاسم أبو
 محمد الأنصاري المتوفى بمراكش في حدود سنة ست وأربعين وستمائة (٦٤٦هـ) .

T = 1 أبو محمد بن ستاري T . ولعله عبدا لله بن علي بن محمد الأنصاري المتوفى سنة T هـ .

٤ - أبو الحسن بن السراج (٣) ، وهو الشيخ الفقيه المسن المعمّر الرّاوية أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن قاسم الأنصاري، عرف بابن السرّاج، من أهل إشبيلية، سَمِع من ابن بشكوال وغيره، ورحل إلى العدوة، واستوطن بجاية، وتوفي بها يوم الأحد السابع لصفر من عام سبعة وخمسين وستمائة.

٥ ـ أبو الفرج بن فاخر<sup>(٤)</sup> :

وهو أبو الفرج بن فاخر الفارسي ثم الإشبيلي، أخذ عن ابن خروف وغيره، توفي سنة خمس وثلاثين وستمائة (٦٣٥هـ).

٦ - أبو بكر بن محرز (°). وهو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سليمان بن محمد الزهري، من أهل بلنسية، قرأ بالأندلس، ولقي بها أفاضل من أهل

 <sup>(</sup>١) انظر: إشسارة التعيين ص: ٢٣٥، والذيل والتكملة ٢٧٣/١، وفي البلغة: ١٦٠: عبد الله
 العراقي القارئ .

<sup>(</sup>٢) انظر صلة الصلة ٢/١٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: عنوان الدراية ٢٠٢، هذا وفي الذيل والتكملة ٥/٣٧٣ (أبو الحسين) ولعل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) انظر: البغية ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: عنوان الدراية ٢٨٣ .

التحصيل، وتوفي رحمه الله ببجاية يوم الأحد الثامن عشر لشوال سنة خمس وخمسين وستمائة (٣٥٥هـ).

٣ ـ أبو عامر بن ربيع(١) وهو القاضي أبو عامر يحيى بن عبد الرحمن بن ربيع .

- \* وممن ذكرهم ابن عبد الملك (٢)، ولم أستطع التحقق من أسمائهم والتعريف بهم:
  - ٨ ـ ابن جوبر أبو عبد الله .
  - ٩ ـ أبو الخطاب بن خليل .
    - ١٠ ـ أبو زكريا المر**اي**ط .
  - ١١ ـ أبو عبد الله الأزّدي السبتي .
  - ١٢ ـ أبو عبد الله السماتي المعروف بالشريشي .

#### تلاميذه:

من الطبعي أن عالماً كابن الضّائع ذاعت شهرته، وعلا صيته، وابُترى لشرح الكتاب، والجمل، واشتهر بمناقشة أراء النحاة السابقين وتصويبها، أن يتتلمذ على يده أناس كثيرون منهم:

۱ ـ أبو جعفر بن الزبير (۳) :

هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين بن عاصم بن مسلم بن كعب الثقفي، كعب بن مالك بن علقمة بن حيان بن مسلم بن علي بن مُرَّة بن كعب الثقفي، توفي سنة ثمان وسبعمائة (٧٠٨هـ)، و من مؤلفاته: تعليق على كتاب سيبويه، وصلة الصلة، ومعجم شيوخه، وغيرها .

٢ ـ أبو العبّاس الرصافي (٤)، هو أحمد بن عبد الله الأنصاري المعروف بالرصافي،

انظر: الذيل والتكملة ١/٥ ــ ٣٧٣.

<sup>(</sup>۲) انظر الذيل والتكملة ١/ ٥ ـ ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الإحاطة ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحلل السندسية ١/١ ٨٠ ـ ٨٠١/، وفيها ابن الصائغ بالصاد المهملة والعين المعجمة،

تَتَلَمَذُ عَلَى ابن أبي الربيع وابن الضَّائع، ولد سنة ٥٠هـ .

۳ ـ أبو جعفر بن شراحيل<sup>(١)</sup> :

وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن سعدة ين سعيد بن مسعدة بن ربيعة بن صخر بن شراحيل بن عامر بن الفضل بن بكر بن بكار بن البدر بن سعيد بن عبد الله العامري، يكنى أبو جعفر، من أهل غرناطة، أخذ عن أبي الحسن بن عامر بن ربيع، وأبي يحيى بن عبد المنعم الخزرجي وغيرهما، توفي سنة تسع وتسعين وستمائة (٦٩٩هـ)

٤ ـ أحمد بن فركون<sup>(٢)</sup> (٢٢٩هـ):

هو أحمد بن محمد بن أحمد بن هشام القرشي، كُنيته أبو جعفر، من أهل غرناطة، قرأ على أبي القاسم علي بن الأصفر، والقاضي أبي الحسن محمد بن يحيسى بن أبي الربيع، وعلى الدَّباغ، توفي سنة تسع وعشرين وسبعمائة (٧٢٩هـ).

٥ ـ أبو محمد الغرناطي ( ٦٣٠ ـ ٦٨٨هـ )(٣)

وهو عبد المؤمن بن عبد الله بن أحمد بن عبد الصمد الغسّاني الكُتامي المتوفى سنة ثمان وثمانين وستمائة ٦٨٨هـ .

٦ - أبو الحسن القيجاطي (٦٥٠ - ٧٣٠هـ)(٤):

هو علي بن عمر بن إبراهيم بن عبد الله الكناني القيحاطي، توفي بغرناطة ضحى يوم السبت التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة من عام ثلاثين وسبعمائة ٧٣٠ هـ .

٧ ـ ابن الفخار الأركشي (٦٣٠ ـ ٧٣٣هـ) (٥):

هو محمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن الفخار الجُذامي، له: شرح مشكلات

والصواب ما أثبته؛ لأن ابن الصائغ متوفي سنة ٧٧٦ هـ .

<sup>(</sup>١) انظر الإحاطة ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحاطة ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: البغية ١١٨/٢، وفيها: (الكنساني) بنونين بينهما ألف، والصواب: (الكتسامي) بالتاء المثناة وبعدها ألف بعدها ميم، وانظر: الأبذي ومنهجه في النحو ٢٦/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحاطة ١٠٥،١٠٤/٤، والبغية: ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: درة الحجال ٨٣/٢، والبغية ١/١٨٧، ١٨٨، وبها وفاته: ٧٢٠هـ .

سيبويه، وشرح قوانين الجزولية، والرد على من نسب رفع الخبر بـــ « إلاَّ » إلى سيبويه، وغيرها

۸ ـ أبو عبد الله المراكشي (ت ۲۰۳هـ )<sup>(۱)</sup>

هو محمد بن محمد بن عبد الملك أبو عبد الله الأوسى المراكشي المتوفى سنة ثلاث وسبعمائة .

٩ ـ أبو حَيَّان النحوي (٢٥٤ ـ ١٧٤٥)<sup>(٢)</sup>:

وهو: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان الإمام أثير الدين الأندلسي الغرناطي النّحوي، شيخ العربية والنحو والقراءات، ولد سنة أربع وخمسين وستمائة (١٥٤هـ)، وتوفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة (١٥٤هـ)، أخذ العربية عن أبي الحسن علي بن محمد الأُبتّذي (ت١٨٠هـ)، وابن الضّائع (ت١٨٠هـ)، وابن الزبير (ت ١٨٠هـ)، وأخذ عنه جماعة ممن يشار إليهم بالبنان منهم: تقي الدين السبكي (ت ١٥٥هـ)، والمرادي (ت ١٩٤٩هـ)، وابن عقيل (ت ١٩٧٩هـ)، وناظر الجيش (ت٧٧هـ).

ومن آثاره: التذييل والتكميل، وارتشاف الضرب، والبحر الحيط، والمبدع، والموفور، وغيرها.

#### أخلاقه وصفاته:

كان ابن الضَّائع ـ رحمه الله ـ حسن الأخلاق طوالاً، حاحظ العينين، يخضب بالحناء (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر الذيل والتكملة ٣٨/١ .

إنظر ترجمته في: البغية ١/ ٢٨٠، ومعجم المؤلفين ١٣٠/١، وممن خصه بالدراسة الدكتور: عبد الحميد السيد طلب في تقديمه للمبدع، والدكتور النمساس في تقديمه للارتشاف، والدكتور محمد القرشي في بحث بعنوان: (تعقبات أبي حيسان النحوية لجار الله الزمخشري)، والدكتورة: حديجة الحديثي في كتابها: (أبو حيسان الأندلسي) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) انظر: البلغة ص: ١٦٠ .

#### مكانته العلمية:

بما أَنَّ ابن الضَّائع عاش في القرن السابع الهجري، وبالرَّغم من اضطراب الحياة السياسية، إلَّا أَنَّ الحركة العلمية زاد ازدهارها، وبالأَحص فن النحو الذي بلغ النهاية، حتى شُبِّه هذا العصر بعصر الخليل وسيبويه، وكثر علماؤه الذين دوى ذكرهم، واكتظت المكتبات بمؤلفاتهم بمناهجها المتعددة (١).

ومن بين هؤلاء العلماء ابن الضّائع، فقد بلغ مكانةً عظيمة في فنون عدة، وبالأخص في النحو، يظهر ذلك من شرحه على الجمل الذي جاء حافلاً بالنحو والصرف واللغة والشعر والقراءات... إضافة إلى ما يمتاز به من منافشات للعلماء السابقين في كثير من اختياراتهم تَنتهي إِمّا بالرّد عليهم مع التعليل، أو بالموافقة لجموعة والرّد على الأحرى.

إضافة إلى هذا فقد أحاز له جماعة منهم: أبو الحسن بن السراج، والقاضي أبو الخطاب بن خليل، وأبو بكر بن محرز، وأبو عبدا لله الأزدي، والشريشري المقرئ المعمر أبو بكر، وأبو عبد الله بن جموير، وغيرهم (٢).

ومما يشهد بمكانته العلمية ثناء العلماء عليه، فهذا تلميذه ابن الزبير يقول عنه: «بلغ الغاية في الفن النحوي، ولازم الشلوبين، وفاق أصحابه بأسرهم، وله في مشكلات الكتاب عجائب، وقرأ ببلده أيضاً الأصلين، متقدماً في هذه العلوم الثلاثة، وأما العربية والكلام فلم يكن في وقته من يقاربه فيهما، وأما فهمه وتصرفه في كتاب سيبويه فما أراه سبقه إلى ذلك أحد، وله إملاء على طائفة كبيرة من إيضاح الفارسي، ورد اعتراضات ابن الطراوة على الفارسي، واعتراضاته على سيبويه،

<sup>(</sup>١) انظر: نشأة النحوص: ١٩٠، وحصائص مذهب الأندلس النحوي ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحاطة ٢٠٤/، ١٢١، والبغية: ٢٠٤/، والأعلام ٣٣٣/٤.

واعتراضات البطليوسي على الَّزَّجَاجي، وكان بالجملة إماماً في هذا كله لا يُجَارى .

وأمَّا احتياراتُ أبي الحسن بن عصفور في مقرَّبه، وغير ذلك من تعاليقه، وما قيَّد في ذلك، فردَّ عليه معظمها أو أكثرها، ولم يُلْقَ بالأندلس والعدوة، ولا سمعنا بأنبه منه، ممن وقفنا على كلامه أو شاهدناه، ولا رأيت مختلفاً عليه من أهل بلده من أترابه ومن فوقهم، وكان إذا أحذ في فَن أتى بعجائب... »(١)

وهذا الفيروز أبادي يقول: « إمام في العربية والكلام، وله مشاركة في المنطق والفقه واللغة ... »(٢) .

وقد قال عنه الطنطاوي عند الحديث عن اهتمام الأندلسيين بكتاب سيبويه: ... وما انفكت العناية به تزداد حتى انتهت رياسة النحو إلى ابن الضّائع، فقد شرح كتاب سيبويه، وأبدى مشكلات فيه عجيبة ... (7).

## وفاته (<sup>٤)</sup> :

عاش ابن الضّائع ما يقرب من سبعين سنة، وكانت حافلة بالعطاء، والدُّفاع عن أئمة النُّحَاة حيناً، والردِّ عليهم حيناً آخر، باحثاً عن الرأي الصواب في الدراسات النَّحوية .

وقد أَجْمَعَتِ المصادر على أَنَّه توفي في الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة ثمانين وستمائة للهجرة (٦٨٠هـ) رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته .

<sup>(</sup>١) انظر: الإحاطسة ١٢٠/٤، ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: البلغة ص: ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) نشأة النحو ص: ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحاطة: ١٢١/٤، وإشرة التعيين ص: ٢٣٥، والبلغة ص: ١٦٠ والبغية: ٢٠٤/٢، والأعللم ٣٣٣/٨ .

## آثار ابن الصَّائع<sup>(١)</sup>:

ترك ابن الضَّائع رحمه الله عدداً من الآثار تدل على غزارة علمه، ومكانته بين أقرانه من العلماء، وتلك المصنفات هي:

١ - شرح جمل الزّحَاجي، وهو من أفضل شروح الجُمَل، وقد حاء عنه في الإَحَاطة: (قلت: العجب من الشيخ الخطيب رحمه الله، كيف لا يذكر للمترجم به رحمه الله، شرحه لجمل الزّحَاجي، بل شرحيه الصغير والكبير، ولم يكن اليوم على الزحاجي أحدى منها ولا أنفع، ولا أقل فضولاً، ولا أفصح عبارة، ولا أوحز خطابة، ولا أجمل إنصافاً، ولا أجود نظراً) (٢).

٢ ـ شرح كتاب سيبويه، جمع فيه بين شرحي السيرافي وابن خروف،
 (ووصف بالحسن).

- ٣ ـ إملاء على إيضاح الفارسي<sup>(٣)</sup>.
- ٤ ـ رد اعتراضات ابن الطراوة على سيبويه .
- ٥ ـ رد اعتراضات البطليوسي على الزُّجاجي .
  - ٦ ـ له ردود ونقود على ابن عصفور .
  - ٧ ـ اختصار شرح الإرشاد لابن المرأة .
    - ٨ ـ شرح التنقيحات للسهروردي .

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك: البلغة ص: ١٥٩ ــ ١٦٠، والبغية ٢٠٤/٢، والأعلام ٣٣٣/٤، ورسالة الدكتور يحيى علوان، قسم الدراسة ص: ٨٨، ورسالة الدكتور نادي، قسم الدراسة ص: ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) ١٢١/٤ ــ ١٢١، وقد أسند هذا النص المحقق للناسخ أو المختصر، وهمو الظاهر، وقد تُحقِقَ الشرُح كاملاً، وانظر ص: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) وفي هدية العارفين: ٧١٣: لـه الرَّد على الإيضاح، هـذا وقـد عـده الدكتـور عبـد الفتـاح شـليي من شـراح الإيضـاح، انظـر: أبـو علـي الفارسـي ص: ٥٣٨ .

هذا والذي أراه في هذه المؤلفات أَنَّ ما وسِم بأنَّه ردُّ لا يكون كتاباً قائماً بذاته، لأن هذه الردود ضُمِّنَت شرحه على الجمل، ولا شتهاره بكثرة ردوده على العلماء بما فيهم سيبويه والزجاجي والشلوبين .

ولعل ربط هذه الردود بهؤلاء العلماء الثلاثة لكثرة ردوده عليهم، إذ تصدى لهم في شرحه على الجمل، حتى أصبحت ردوده على كل منهم تقوم كتاباً بذاته .

## ابن الضائع والاستشهاد بالحديث

تناقلت أقلامُ الباحثين قديماً وحديثاً أن ابن الضائع يمنع الاستشهاد بالحديث، ويَأْخذ على ابن خروف وابن الطراوة وأمثالهم استشهادهم به .

ولإعطاء صورة واضحة ـ إن شاء الله ـ لقضية الاستشهاد بــالحديث، وموقف ابن الضَّائع منها سأذكر نصوصَ ابن الضَّائع التي اتخذها الباحثون دليلاً على أنَّ ابن الضَّائع يمنع الاستشهاد بـالحديث، ومن ثـم أَعرِضُ مفاهيمَ بعـض العلماء لهذه النصوص، فهذا ابن الضَّائع يقول:

( فاعلم أَنَّ الأفصح في اللغة على ما زعم إذا أضمر خبر كان وأخواتها أن يكون منفصلاً، فالأفصح أن تقول: ليس إِيَّاي، كقوله:

لَيْتَ هَذَا الليلَ شَهْرُ لا نَـرَىٰ فِيه عَرِيــبَــا ليسَ إِيــَــايَ وإِيّــا لَــَاللَّهُ وَلا نَخْشَى رقيبًا (١)

<sup>(</sup>۱) البيتان لعمر بن أبي ربيعة، انظر ديوانه: ٦٧، وبينهما: مُقَّمِر غَيبَ عَنا مَنْ أَردنَا أَنَّ يَغِيبا

قال سيبويه: «كأنه قليلة في كلامهم، قال: وبلغني عن بعض العرب الموثوق بهم أنهم يقولون: ليسني وكانني (١) ، فهذا نص مؤكد على أن الأفصح في كلامهم: كان إياه ».

هذا كلامه في المضمرات، وليس يناقض هذا قوله في أول الكتاب: غير مقيد بقلة إذا لم تكنهم فمن ذا يكونهم (٢)، وإنشاده لأبى الأسود الدؤلي:

إذا لم يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها (٣)

وزعم ابن الطراوة أن الصحيح ما قبال في أول الكتباب، وهبو الأفصح، قبال: والدليل على ذلك قوله على «كن أبا خيثمة، فكانه »(٤).

قال الأستاذ أبو على رحمه الله: هذا تكذيب للعلماء، ومع احتمال مثل هذا لا تبقى ثقة بجميع ما ينقلون، ومبنى هذا الغلط الذي انبنى عليه هذا التكذيب ظنه أن « فكانه » من كلام النبى عليه، وإنما المروي عن النبي عليه : « كن أبا خيثمة » ، قال

وهما بـــلا نســـبة في الكتـــاب ٢٥٨/٢، والأصــول ٢١٨/٢، ٢٨٩، والمقتضـــب ٩٨/٣، وهمـــا بـــلا نســـبة في الكتــاب ، ١٠٧، وفي الخزانــة ٥٩٢٣، ٣٢٤ لـــه، وللعرحــي عـــن الأغـــاني، وشــرح المفصـــل ١٠٧، ٥٧/٣، وفي الخزانــة ٥٩٢٣، ٣٢٤ لـــه، وللعرحــي عـــن الأغـــاني، إلا أن الــذي في ديــوان العرجـــي:

غير أسماء وجمل ولا نخشى رقيبا وعمل عند، وهو بمعنى (معرب) أي: لا نرى فيه متكلما يخبر عنا ويعسرب عسن حالنا. وانظر الخزانـــة ٣٢٣/٥ .

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٢٥٨/٤، ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٤٦/١، ورواية الكتاب: (فإن لا يكنها) .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٢/١٦، والمقتضب ٩٨/٣، وشرح المفصل ١٠٧/٣، والخزائمة ٥٧٧٠.

<sup>(</sup>٤) هذه رواية كتب النحويسين، أما كتب الحديث فروايتها في حديث كعب بن مالك تونيخ أن رسول الله على «رأى رحلاً يزول به السراب، فقال الرسول على « كن أبا خيثمة »، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهذا يؤيد تقدير ابن الضائع، وانظر: صحيح مسلم ٨٩/١٧، وفتح الباري ٨٩/١٨، وانظر الإصابة في تمييز الصحابة على ٤/٤٠.

وانظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير ص: ٦٣٢ هامش (٢).

الراوي: « فكانه » ، وهذا لا يخفى على من له مسكة نظر . قلت: ولو كان مروياً في متن الحديث، لم يصح أنه من كلام النبي إلى الأنه قد تبين في أصول الفقه أنه يجوز نقل حديث النبي المعنى، وعليه حذاق العلماء، فهذا هو السبب عندي في ترك الأثمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب، فلولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة حديث النبي المعنى العرب.

وابن خروف يستشهد بالحديث كثيراً، فإن كان على معنى الاستظهار والتبرك على معنى الاستظهار والتبرك عليه عليه عنه عليه فحسن، وإن كان يريد أن من قبله اغفل شيئاً، وحب عليه استدراكه، فليس كما رأى، والله )(١) والله أعلم .

وقد أعاد الحديث مرة أخرى في باب المفعول فأورد الشواهد واحتجاج ابن الطراوة بالحديث، ثم قال: « واعلم أن الإخبار عن خبر كان كالإخبار عن المفعول، وقد تقدم الرد على من منعه، غير أنك إذا أضمرته فالمختار الفصل، فتقول في « كان زيد أخاك »: الذي كان زيد إياه أحوك، أو الكائن زيد إياه أحوك.

وزعم سيبويه أن الكلام على كان « إياه » وليس « إياه » كقول عمر بن أبى ربيعة:

لَّهُن كَـان إِيَّاه لَقَد حَال بَعدنا عن العَهْدِ والإِنْسَــان قد يَتغيرُ<sup>(٣)</sup> وقوله أيضاً:

ليت هذا الليل شهر لا نرى فيه غَريب

 <sup>(</sup>١) شرح الجمل لابن الضيائع ٩٥/ب.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٣٥٨/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر ديوان عمر بن أبي ربيعة ص: ١٢١، وشرح التصريح ١٠٨/١، والخزانية ٥١٠٨٠.

لَيْسَ إِيــَـــايَ وإِيَّا لَا فَولا نَخْشَى رَقْيْبَا

وقولهم: عليه رجلاً ليسني ضعيفٌ .

وكذلك قول أبي الأسود الدؤلي:

فَإِنْ لَا يَكُنْهَا أَوْ تَكُنَّه فَإِنَّهُ الْحُوهَا غَذَتِه أُمُّهُ لِلْبَانِهَا

وزعم ابن الطراوة أنَّ الأحود الوصل، وهذا تكذيب لسيبويه، واحتج بما ورد في الحديث من قوله عليه السلام: « كُنَّ أَبا عَيشمة » .

وقد تقدم غير مرة أَنَّ الحديث وقع في روايته تَصْحِيفُ كثيرٌ ولحنُّ، هذا مع أنهم كانوا يجيزون النقل بالمعنى، وعليه حُذَّاق الأَئمة، وإنَّ كان المحدثون أحيراً قد تجنبوا هذا كثيراً، وحافظوا عليه ولكن لم تَبْقَ رُقَةُ مَع تجويز من تقدم ذلك، هذا مع أنَّ قوله: « فكانه » يظهر أَنَّه ليس من كلام النبي عَنْ ، بل من كلام الراوي .

وعلى هذا كان الأستاذ أبو علي يحمله وهو َبيِّن )(١) .

هذان النصّان هما اللذان استدل بهما العلماء على أن ابن الضائع يمنع الاستشهاد بالحديث، وألحقوا به أباً حيّان؛ لأنّه أكثر صراحة بالمنع من ابن الضائع (٢)، وتابعهما السيوطي بقوله: « ومما يدل على صحة ما ذهب إليه ابن الضّائع وأبو حيّان أنّ ابن مالك استشهد على لُغَة أكلُونِي البراغيث بحديث الصحيحين: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار »(٣).

وأكثر من ذلك حتى صار يسميها: ( لغة يتعاقبون )، وقد استدل بــه السُــهَيلي

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الجمل ٣٠/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر التذييل والتكميل ١٦٨/، ١٦٩، وانظر الاقبراح ص: ١٦١.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البحاري، كتاب مواقيت الصلاة، بساب فضل صلاة العصر برقم ٥٥٥، وفي كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة برقم ٣٢٢٣، وفي كتاب التوحيد برقم ٢٤٣٠، وفي كتاب التوحيد برقم ١٤٣٠، وفي كلام السرب مع جبريل برقم ٢٤٨٦، ومسلم في كتساب المساحد رقم ١٤٣٠، والنسائي ٢٠/١، ومالك في الموطأ ٣٤٦/١ بشسرح الزرقاني رقم ٢١٢.

ثم قال: لكني أقول: إن الواو فيه علامة إضمار؛ لأَنَّه حَدِيثٌ مُغْتَصَّرٌ.

ورواه البزار مطولاً مجوداً فقال فيه: « إنَّ للله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » .

وقال ابن الأنباري في « الإنصاف »(۱) في منع « أَنَّ » في خبر « كاد » : « وأما حديث « كاد الفقر أن يكونَ كفراً »(۲) فإنه من تغييرات الرواة؛ لأنه على أفصح من نطق بالضاد »(۳) انتهى كلام السيوطى .

وأما البغدادي فقال: « وقد منعه ابن الضّائع وأبوحَيّان، وسندهما أمران: أحدهما: أن الأحاديث لم تنقل كما سمعت من النبي ﷺ، وإنّما رويت بالمعنى . وثانيهما: أَنَّ أَئمة النحو المتقدمين من المِصْرَين لم يحتجوا بشيء منه .

ورُدَّ الأول: \_ على تقدير تسليمه \_ بَأَنَّ النَّقل بالمعنى إِنَّمَا كـان في الصـدر الأول قبل تدوينه في الكتب، وقبل فساد اللغة، وغايته تبديل لفظ بلفـظ يصـح الاحتجـاج به، فلا فرق، على أن اليقين غير شرط، بل الظن كاف .

ورُدَّ الثاني: بأَنَّهُ لا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحة الاستدلال به، والصواب حواز الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظه، ويلحق به ما روي عن الصحابة، وأهل البيت، كما صنع الشارح المحقق )(٤).

ثم نقل بعض النصوص لابن الضَّائع وأبسي حيَّان، على أَنَّهما يمثـلان مدرسـة المنع، ونصوصاً لآخرين على أَنَّهم بحوزون، أو متوسطون (٥٠) .

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف ٢/٥٦٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ٢٠٦/٤، وأبسو نعيم في الحليمة ٥٣/٣، وانظر تخريم أحاديث مشكلة الفقر للألباني ص/٩-١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الاقتراح ص: ١٦١.

<sup>(</sup>٤) الخزانــة ٩/١ .

<sup>(</sup>٥) الخزانــة ١٢/١، ١٣، ويمشل المجوزيــن ابـنُ مــالك، والمتوســـطين الشـــاطييُّ .

ومن ثم انطلق الباحثون الذين كتبُوا عن هذه القضية، وابن الضَّائع يحلق عندهم جميعاً مانعاً الاستشهاد بالحديث، وكانوا معولين على الاقتراح أو الخزانة، ومن تيسر له الرجوع إلى شرح الجمل لابن الضَّائع، أحذ منه ما يوهم بالمنع.

ولهذه الأسباب آثرت إثبات نصوص ابن الضَّائع التي استدل بها الباحثون على أَنَّه يمنع الاستشهاد بالحديث .

وأَضفتُ إلى هذه النصوص ما وقفت عليه مما خَلص إليه باحثان كان لهما اهتمام خاص بابن الضَّائع وشرحه للجمل، وهما الدكتور يحيى علوي البدراوي، والدكتور نادي حسين عبد الجواد، فقد انتهيا في بحثيهما إلى النتائج التالية (١):

١ - أَنَّ ابن الضَّائع هو أول من تنبه لقضية الاستشهاد بالحديث، وعلل ترك السابقين الاستشهاد بالحديث بسببين:

أ ـ أَنَّ الأحاديثُ لم تنقل من النبي ﷺ، وإنَّما رويت بالمعنى .

ب \_ أَنَّه وقع التصحيف واللحن كثيراً فيما روي من الحديث .

٢ ـ ذكر ابن الضَّائع أَنَّ ابن خروف كان يستشهد بـالحديث كثيراً، و لم يقـل
 إنَّه أول من احتج بالحديث الشريف .

٣ ـ أَنَّ ابن الضَّائع لم يمنع الاستشهاد بـالحديث مطلقاً، بـل الـذي رآه هـو أَنَّ ترك الأوائل من النحاة الاستشهاد بالحديث كان للسببين ماضيي الذكر .

٤ - أَنَّ ابن الضَّائع استشهد بالأحاديث النبوية الشريفة، ففي معرض حديثه عن اللام الفارقة قال:

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن الضَّائع وأثره النحوي مع تحقيق ودراسة القسم الأول من شرحه لجمل الزجاحي للدكتور يحيى علوان ص: ١٣٩.

والقسم الثاني من شرح الجمل الكبير للزحاجي، شرح أبي الحسن علي بن محمد الإشبيلي المعروف بابن الضّائع، تحقيق ودراسة الدكتور نادي حسن عبد الجواد ص:

( ... قال الأستاذ: وعلى هذا حرى الخلافُ بين أَبي العافية وابن الأخضر، فيما وردَ في الحديث من قوله عليه السلام: « قَدُّ عَلِمنا إِنَّ كُنْتَ لمؤمناً»(١).

ففتح « أن » ابن أبي العافية؛ لأنَّ هذه اللام عنده ليست لام الابتداء، وكسرها ابن الأخضر؛ لأنَّها هي ...

والصحيح عندي أنَّها لام الابتداء، والحديث عندي دليل على أنَّها لام الابتداء)(٢).

وقد أثبت هذا الدكتور الهيتي، واستدل به أيضاً على أنَّ ابن الضَّائع يستشهدُ بالحديث (٣) .

وما قاله هؤلاء الباحثون من أنّ ابن الصّائع لا يمنع الاستشهاد بالحديث هو الرّاجح، والدليل على هذا أنّ نصه في شرح الجمل لا يعني منع الاستشهاد بالحديث، وإنّما الأقرب إلى الصواب أن يكون المعنى كثرة الاستشهاد في قوله: «...، في ترك الأئمة كسيبويه وغيره [كثرة] الاستشهاد ...».

وأُرَجُّح هذا بدليلين:

أحدهما: أنَّه قال: كسيبويه وغيره، وسيبويه استشهد في كتابه بعدة أحــاديث، ولا يمكن أن يغفل عنها ابن الضَّائع وهو من شراح الكتاب ـ وإن لم يَنصَّ سيبويه ــ عن أنَّها أحاديث، إلَّا أنَّ ما بين سيبويه وابن الضَّائع مـن قـرون متتاليـة اتَضح فيهـا ذلك .

أما الثاني: فيؤخذ من قول ابن الضَّائع: «وابن خروف يستشهد بالحديث كثيراً »، فالوصف بكثير قيد الإطلاق الذي أطلقه الباحثون على ابن الضَّائع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخماري بالكسر في كتماب العلم حديث رقم (۸٦)، وكتماب الوضوء رقم (۱) . (۱۸٤)، ومسلم في صحيحه، كتماب الكسوف، باب ذكر عذاب القبر ، رقم (۱۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الجمسل ١٠/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر خصائص مذهب الأندلس النحوي ص: ٢٠٤.

إضافة إلى كل ما سبق، لو تساءلنا: كيف يمنع ابن الضائع الاستشهاد بالحديث، ويستشهد في كتابه « شرح الجمل » بأكثر من عشرين حديثاً، ينص في أكثرها على أنها من قوله على مع ذكر الروايات المتعددة في بعضها .

ومما استشهد به ابن الضائع على أحكام وقواعد:

قال ابن الضائع:

١ \_ (قال أبو القاسم: «وروي أن رسول الله على قرأ: ﴿ فَبِذَلِكَ وَلَيْهُ مَوْ فَبِذَلِكَ وَلَيْهُ مَوْ الله على قراء أحذ الكلام أمر المخاطب الفاعل بغير لام، أحذ يقوي بحيئه باللام، فأسندها قراءة، وكذلك قوله عليه السلام: «لتأخذوا مصافكم»...(٢) (٢).

٢ - وقال:

(قال أبو القاسم: «ولا تقصد بكراً تندم »(ئ) تقديره: إن لا تقصده تندم، فإن كان المعنى على إن تقصده تندم لم يجز الجزم عند البصريين، ولذلك منع سيبويه: لا تدن من الأسد يأكلك، بقبح الجزم (٥) ، وقال: إنه ليس وجه كلام الناس، هذا نقل عن العرب أنهم لا يجزمون في هذا، وما حكى عن الكوفيين من إجازته لا ينبغي أن يعول عليه، وعلى هذا ينبغي أن يكون كما ورد في الحديث من قوله على: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساحدنا يؤذينا برائحة الشوم »(١) مرفوعاً بيؤذينا، ولا يجوز جزمه .

<sup>(</sup>١) سورة يونس: آية: ٥٨.وقراءة الجمهور (فليفرحوا) بالياء.انظر البحر ١٧٢/٥.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٢٥/٥، وانظر: معاني القرآن للفراء ٢٩/١، والمحتسب ٣١٣/١، والجنسى الدانسي ص: ١١١، والأشباه والنظائر ٦٤/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الجمل ٨٨/١، بناب الأمر والنهبي .

<sup>(</sup>٤) والمثال عند أبي القاسم: « لا تقصد زيداً تندم » .

<sup>(</sup>٥) هكذا بالأصل، ولعل الصواب : « لقبح الحزم » باللام .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساحد، نهي آكل الثوم والبصل ونحوهما عن حضور المسجد ٥/٥ بشرح النووي، والحديث له ألفاظ وروايات كثيرة منها ما حاء في صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) رقم: ١٠٠١ ك/٣٢٤، ونصه: « من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذينا بريح الثوم » .

وكذلك قوله: : « لا تُشرِف يها رسول الله يُصِيبُك سَهُمُ (١) » برفع يصيبك) (٢).

#### ٣ ـ وقال:

(...) كما قالوا: ثلاثة قروء، فاستغنوا بها عن أقروء، قلت: هذا يسدل أن واحد القروء: قَرء بفتح القاف، وكذا ضبطه السيرافي، قال السيرافي: غير أنّه جاء في الحديث عن النبي على أنه قال للمستحاضة: « دعي الصلاة أيام أقرائك »("")، قال: فإن صح مضبوطاً فهو ك « أزناد » في « زند » ، وقال ابن حروف: لما لم يكن أفعال فيه قياساً استغنوا بقروء ...)(1).

#### ٤ - وقال:

(وأمَّا ما كان على فعول، فإن جمعه على فُعُل، أُرِيد به المذكَّر أو المؤنث؛ لأنَّه لا تدخله التاء...، وقد يجمعون ما كان وصفاً للمؤنث منه على فعائل، كما جمعوا عليه فعيلة؛ لأنَّه مؤنث مثله، قالوا: عجوز، وعجائز، وعُجُز، وفي الحديث: «إنَّ الجنَّة لا يدخلها العجُز» ...)(٥).

ويضاف إلى هذا أنه استشهد في شرح الجمل بأحاديث على ظواهر ومعان لغوية، ومنها قوله على:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب المغازي والسير، رقم ٢٠٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ١/٨٩/أ، ب، باب ما يجزم من الجوابات.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود كتاب الطهارة رقم ٢٩٧، ٨٠/١، والسترمذي رقم ١٢٦، ٢٢٠/١٠، ٢٢٠) وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها ٢٠٤/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الجمل ٤٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الجمل ٥٨/٢، وانظر الحديث في الدر المنشور ٢٢٤/٦.

١ - « أُمِرتُ بالسوَاك حَتى خِفْت الأَدرَدنَّ »(١) .

استدل به على أنَّ « خفت » تأتي بمعنى العِلْم (٢).

وقوله:

٢ ــ « مَن استطاع مِنكُم الباءة فليستزوج، وإلا فعليه بالصُّوم، فإنَّه له وجَاءً... (٣) .

قال ابن الضَّائع: (وفي بعض رواياته: « فعليه الصوم »(٤). استشهد به على إغراء الغائب.

وقوله:

٣ ـ « في كل كُبْدٍ رَطبة أَجْرُ »(°).

(۱) ورد من حديث سهل بن سعد، وأنس بن مالك: أما حديث سهل بن سعد فرواه الطبراني في المعجم الكبير المحجم الأوسط كما في محمع الزوائسد ٩٩/٢، ولفظه في الكبير: « أمرني حبريل بالسواك حتى ظننت أنني سأدرد ... » .

ولفظه في الأوسط: «لزمت السواك حتى خشيت أن يدردنسي ».

وأما حديث أنس بن مالك فرواه البزار في مسنده كما في بحمع الزوائد ٩٩/٢، وانظر السلسلة الصحيحة ٤٧٧/٤، ولفظه: «أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد، أو خشيت على لثي ».

- (٢) انظر: شرح الجمل ٨٠/١.
- (٣) رواه البخاري: كتاب النكاح، باب قول النبي ﷺ « من استطاع الباءة فليتزوج » رقم ٥٠٦٥ . وفي كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة رقم ١٩٠٥ . ومسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح رقم ٣٣٨٤ .

وأبو داود: كتاب النكاح، باب التحريض على النكاح رقسم ٢٠٤٦، ٢١٩/٢، وأبو داود: كتاب النكاح رقسم ٢٠٤٦، ٣٩٢/٣.

- (٤) انظر: شرح الجمل ٩٤/١ .
- (°) رواه البخاري: كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء رقم ٢٣٦٣، وكتاب المظالم، باب الآبار التي على الطريق إذا لم يتأذ بها رقم ٢٤٦٦، وكتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم رقم ٦٠٠٩ .

استدل به ابن الضَّائع على تأنيث الكبد<sup>(١)</sup>.

٤ ـ قال ابن الضَّائع في باب مواضع إنَّ المكسورة المخففة: « ... وزعم أنَّهَا تكون بمعنى « إذ » ... وقوله ﷺ ـ وهو أبين في المعنى ـ « سلام عليكم دار قَوْم مؤمنين، وإنَّا إنَّ شاء الله ُ بِكُم لاحقون » (٢) أي: إذا شَاء الله ) (٣).

٥ ـ وقال:

( وقد روي في بعض خطب النبي ﷺ:

« إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه »(٤) فهذه بمعنى نعم »(٥).

وبعد هذا العرض نستطيع القول: إنَّ إسناد منع الاستشهاد بالحديث لابن الضائع يتعارض مع نصوصه واستشهاداته، ويحتاج لتصحيح الرؤية والمفهوم الذي أصبح مرتبطاً بابن الضائع.

وصِحة هذا أنَّ ابن الضَّائع لم يمنع الاستشهاد بالحديث، وإنَّا هو أول من أثار قضية الإكثار من الاستشهاد بالحديث، قاصداً بهذا الدِّفَاع عن سيبويه وأَثمة النحو إذا كان ابن خروف وابن الطراوة يستدركان عليهم عدم كثرة الاستشهاد بدليل قوله: (وابن خروف يستشهد بالحديث كثيراً، فإن كان على معنى الاستظهار والتبرك بما روي عنه على فحسنٌ.

ومسلم في صحيحه: كتباب الحيسوان رقسم ٥٨٢٠ .
 وأبو داود كتباب الجهاد رقم ٢٥٥٠، ٢٤/٣ .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الجمل ١/١٨٧/١، باب المذكر والمؤنث .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتباب الجنبائز رقيم ٢٦٥٧، وأبيو داود رقيم ٣٢٣٧، ٣١٩، وأحميد ٣٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الجمسل ١١/٢ . ١٩٥٠

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح ابن الجمل ١٤/٢ . يم ١٨

وإِنْ كان يريـدُ أَنْ من قبله أغفل شيئاً وجب عليه استدراكه فليس كما رأى، والله أعلـم )(١).

وقوله:

( وزعم ابسن الطسراوة أنَّ الأجمود الوصل، وهمذا تكذيب لسميبويه، واحتج بما ورد في الحديث من قوله عليه السلام: « كُنْ أَبَا حيثمة فكانه » .

وقد تقدم غير مرة أنَّ الحديث وقع في روايته تصحيف كثير ولحن...، مع أن قوله: « فكانه » يظهر أنه ليس من كلام النبي عليه السلام، بل من كلام الراوي، وعلى هذا كان الأستاذ أبو علي رحمه الله يحمله، وهو بَيِّن...)(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الجمل ٩٥/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الجمل ٣٠/٢، وقد سبق هذا النص بشواهده ص: ٧٧

# الباب الأول

الاعتراضات عرضها ومناقشتها

## المسألة الأولى

## باب معرفة المعرب والمبني

موجِبُ البَنَاءِ في « أَيّ »:

اختلف النُّحاةُ في موجب البناء في « أَيِّ » ، أهـو الخروج عـن النظـير، أم شـبه الحرف؟

قال ابن عصفور:

« وأمَّا الاسم فمعربُ إلَّا ما أشبه الحرف كالمضمرات والموصولات...، أو تضمَّن معناه كأسماءِ الشرط والاستفهام...، أو خرج على نظائره ك « أي » من الموصولات، في أنَّها إذا وصلت بالمبتدأ والخبر، ولم يكن في الصلة طول جاز حذف المبتدأ في فصيح الكلام نحو: جاءني أيَّهم قائم، ولا يجوز في غير « أي » إلَّا ضرورة، أو في قليل من الكلام .... » (١) .

\* فاعترض ابن الضّائع بقوله:

( نَعَدَّ المَتَأْخُرُونَ هَـذُهُ السَّتَةُ (٢) في موجبات البناء، وأسقط الجزولي منها السادس، واستدركه ابن عصفور، وسمى موجب البناء فيه الخروج عن النَّظير.

والخروج عن النظير ، ينظر: شرح الجمل لابن عصفور ٣٢٨/٢، ٣٢٩، وشرح الجمل لابن الضّائع ١٣٢٨/٠، ١٣٥/أ .

<sup>(</sup>١) انظر المقرب ٢٨٩/١، ٢٩٠، وشرح الجمل ٣٢٨/٣، ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٢) وموحبات البناء هي: شبه الحرف كالمضمرات، أو تضمن معناه كأسماء الشرط، أو الوقوع موقعه كالمناديات؛ لأنها تقع موقع ضمائر الخطاب، أو ما وقع موقع المبني، وهو كل اسم معدول لمؤنث على فعال، أو ما أضيف إلى مبنى نحو:

عَلَى حِين عاتبت المشيبَ عَلَى الصّبا

وللجزولي أن يقول: موجب البناء في « أي » هو شبه الحرف؛ لأنها إنما ردت إلى أصلها من البناء، وهو الذي أوجب بناء أخواتها من الموصولات، لكن أعربت لتمكن الإضافة، فلما زال على ما تقدم ردت إلى أصلها، فليس الخروج عن نظائرها بموجب للبناء حقيقة...، والأشبه أن يقال: بنيت لخروجها عما كان ينبغي أن تكون هي عليه من ألا يحذف ضميرها كأخواتها، فلما خرجت عما كان ينبغي أن تكون عليه، أخرجوها على ما يجب لها من الإعراب فردوها إلى البناء الذي كان أصلاً في جميع الموصولات... »(١).

#### الدراسة:

حكى ابن الضائع تعقب ابن عصفور للجزولي، إلا أنه بعد الاطلاع على ما وصل من كتب ابن عصفور (٢) لم أجد ما يفيد استدراكه عليه، وما عده ابن عصفور هو استقصاء للمسألة، ويعد فضلاً له .

والقياس في «أي » البناء عند البصريين؛ لوقوعها موقع حرف الجزاء والاستفهام والاسم الموصول، إلا أنهم أعربوها حملاً على نظيرها وهو « بعض » ، وعلى نقيضها وهو «كل » ، وذلك خلاف القياس .

فلما دخل نقص بحذف العائد ضعفت، فردت إلى أصلها من البناء على مقتضى القياس $\binom{(7)}{}$ .

أما عن الخلاف في موجب البناء في «أي » هل هو لخروج عن النظير كما قال ابن عصفور؟ أو شبه الحرف كما قال ابن الضائع؟ وتأويله لمعنى الخروج عن النظير؟

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الجمل ١٣٧/ب.

<sup>(</sup>٢) منها المقرب وشرح الجمل.

<sup>(</sup>٣) أخذ بتصرف من الإنصاف ٧١٢/٢، م ١٠٢، وشرح المفصل ١٤٥/٣ .

أقول: إن ما ذهب إليه ابن عصفور هو الصحيح؛ لأنه هو الذي قرره سيبويه فيما فهمته من قوله: « وأرى قولهم: اضرب أيهم أفضل، على أنهم جعلوا هذه الضمة بمنزلة الفتحة في خمسة عشر...، ففعلوا ذلك بأيهم حين جاء مجيئاً لم تجئ أخواته عليه إلا قليلاً ... » (١).

وذهب إليه ابن الأنباري بقوله: « فكذلك... لما خالفت [ أي ] سائر أخواتها، وخرجت عن مشابهة نظائرها، وجب بناؤها »(٢).

وقال به الأبذي (٣)، وكأن ابن الضائع لمس أن ابن عصفور سُبق إلى ذلك، فحاول أن يتأول معنى الخروج عن النظير، وبهذا يكون قـوَّى حجـة ابن عصفور والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٤٠٠/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الإنصاف ٧١٣/٢، والمغني ٧٧/١، والصبان ١/٥٥، ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) الأبذي ومنهجه في النحو مع تحقيق السفر الأول من شرحه على الجزولية ٢٣٢/١، ٢٣٥، ٤٧٥. والأبذي هو: على بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخشني الأبذي أبو الحسن، نشأ بإشبيلية، ولازم الشلوبين والدباج، إمام في النحو واللغة والأشعار، توفي سنة ٦٨٠ هـ.

## المسألة الثانية

« أَمْسِ » تعريفه والدليل عليه:

قال ابن عصفور:

 $_{\rm w}$  والدليل على أنَّه معرفة وقوعه على اليوم الذي يليه يوُمك  $_{\rm w}^{(1)}$  .

\* فاعترض ابن الصَّائع بعد أن أورد نصَّ ابن عصفور بقوله:

« وهذا كما ترى، فه « عَداً » أيضاً يقع على اليوم الذي بَعد يَومِك، وأيضاً فقد لا يُراد به اليوم الذي قبل يومك، لقول امرئ القيس:

لعَمْرِي لَقَوْمُ قَد نَرَى أَمْسِ فِيهِمُ مَرَابِطَ لِلأَمْهَارِ والْعَكَرِ الدَّثِرْ (٢)

ف « أَمْسِ » هنا واقع على ما مضى من الزمان، والصحيح في الاستدلال الوصف، فالعرب تقول: ذهب أمس الدابر، فعلته آمْسِ الأحدث، وأيضاً فامتناع دحول لام التعريف، ويبقى مبنياً دليل عليه »(٣).

#### الدراسة:

اعترض ابن الضَّائع على استدلال ابن عصفور، ونظَّر بأنَّ «غداً » يقع على اليوم الذي بعد يومك، وكأنَّه يريد أن يقول: إذا كان «أمِس » اكتسب التعريف لوقوعه على اليوم الذي قبل يومك، فكذلك «غداً»؛ لأنَّه يقع على اليوم الذي بعد

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٣٣٦/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر ديوان امرئ القيس ١١٢، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/٠٠، والبسيط ٢٤١/، وردر والبسيط ٢٤١/، واللسان (دثر) وفيه: «قد نرى في ديارهم» ولا شاهد فيها .

والعكرة: قطعة من الإبل ما بين الخمسين إلى المائة، وقيل إلى السبعين، والجمع: عكر. والدثر: المال الكثير، وانظر اللسان، وحواشي الديوان، وشرح الجمل.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل لابن الضائع ١٤٠/ب.

يومك .

وهذا الذي قال فيه نظر، حَيْثُ إنَّ « أُمْسِ » يَـدُلُّ على زمان مضى فهـو في حكم المعلوم، وحصلت معرفته بالمشاهدة .

وأما «غداً » فهو في حكم الجهول؛ لدلالته على المستقبل (١)، ومما يؤيد هذا قول زهير:

# وأعْلَمُ عِلْمَ اليومِ والأَمسِ قبلَه

ولكَنَّني عَنْ علم ما في غَدٍ عَمِي (٢)

وأمّا عن احتجاج ابن الضّائع بأنّ « أَمْسِ » قد يراد بها ما مضى من الزمان، وليس اليوم الذي يليه يومك، فأرى أنّ هذا الاحتجاج لا تقوم به حجة على ابن عصفور؛ لأنّ ابن عصفور عقد باباً شرح فيه كلمة « أمسِ » من حيث وضعها، ودلالتها، وإعرابها، وبنائها، قال فيه:

« ... فإن كان ظرفاً، فهو مبني على الكسر، ويكون له معنيان:

أحدهما: أن يريد $(^{(7)})$  به اليوم الذي قبل يومك .

والآخر: أن تريد به ما تقدم يومك، وذلك لا يكون إلاَّ مجازاً...  $^{(1)}$ .

ثم استشهد ببيت امرئ القيس الذي استشهد به ابن الصّائع.

والجمهور على أنَّه إذا أطلق لفظ « أمسٍ » فالمراد به اليوم الذي يليه يومك<sup>(٥)</sup> . ولهذا عدَّ ابن عصفور ما وقع على ما مضى من الزمان محازاً .

وبهذا يمكن القول أنَّ ما ذهب إليه ابن عصفور هــو الرَّاجـح؛ لأنَّ مطالبـةَ ابـن

<sup>(</sup>١) وانظر شرح المفصل ١٠٧/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر ديوانه بشرح تعلب ص: ٣٥، و «عمي »: أي جاهل عنه .

<sup>(</sup>٣) هكذا في المطبوع، ولعل الصواب [ تريد ] بالتاء الفوقية .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الجمل ٤٠٠/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: نتائج الفكر ص: ١١٥، وشرح المفصل ١٠٧/٤، والارتشاف ٢٤٨/٢ .

الضائع بالوصف لا تضيف إلى الكلمة معنى أكثر من أنها تدل على زمان قد مضى، وقامت فيه المشاهدة مقام التعريف، فأصبح في حكم المعلوم .

وأما عن استدلال ابن الضائع بامتناع دخول لام التعريف، وبقائمه مبنياً، فربما تدخل عليه الألف واللام، ويبقى على كسره، كقول الشاعر:

وإني حبست اليوم والأمس قبله

ببابك، حتى كادت الشمس تغرب(١)

وهذا رأي الفراء<sup>(٢)</sup>، وا لله أعلم .

<sup>(</sup>۱) انظر شرح القصائد السبع للأنباري ص: ۲۹۰، إلا أن البيت عنده غير منسوب، ونسب في اللسان (أمس) إلى نصيب الأسود ت ۱۰۸هـ، وفيه:

وإنى وقفت اليوم والأمس قبله

ويروى حرأ ونصباً .

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن ٢/١ ٣٤٢، ٤٦٨ .

و منها:

قولُ الزَّجَاج: «وحقيقة ما قال سيبويه: أَنَّ «أَمْسِ » وحب ألا يعرب؛ لأَنَّه أَمْسِ » وحب ألا يعرب؛ لأَنَّ مَ أَشْبه الحروف التي حاءت لمعنى؛ لأنَّ معناه أَنَّ كل يوم يليه (١) يومك يقال له: « أمس » فهو معرفة...، فلما كان كذلك وكان ظرفاً، وضمن معنى الألف واللام وجب إسكانُه، ولكنه كسر لالتقاء الساكنين ... »(٢).

وبهذا يمكن القول: إنَّ ما ذهب إليه ابن عصفور هو مذهب الجمهور (٣)، وهو الرَّاجح، ولا يرد عليه اعتراض ابن الضائع؛ لأنَّ ابنَ الضَّائع لمس أنَّه سيُردُّ عليه بنصوص بعض العلماء، فأخذ يتأولها بما يوافق ما ذهب إليه إذ قال: « فإن قيل: فقد قال سبيويه: إنَّهم إنَّا كسروه كما كسروا « غَاقٍ »(٤) ، قلت: إنَّا أراد سيبويه أن يُبيِّن أَنَّ كسره بناء خاصة، لا أنَّه يستحق البناء على السكون، وكسر لالتقاء الساكنين، وإنَّا جاء سيبويه بهذا بياناً أنّه إذا سمي به صار مصروفاً؛ لقبلا يتخيل أنَّه معدول، وأنه في التسمية ينبغي ألا ينصرف... على هذا ينبغي أن يحمل كلام سيبويه، وسياق كلامه يقتضي ذلك، فإن لم يرد بهذا إلا ما أراد ابن عصفور ، فهو عندي خطأ... «٥).

أقول: عجب أمر ابن الضّائع، حتى إمام , النُّحـاة أدخله في دائـرة الخطأ كماً لمس أَنَّه يمكن أنْ يُحْتَج بنصه لابن عصفور، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) بالأصل: « يلى » والسياق يقتضى ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) ما ينصرف وما لابنصرف ص: ٩٤، وانظر: الأصول ١٤٢/٢، والتصريح ١٨/١.

<sup>(</sup>٣) انظر المقتضب ١٧٣/٣، وشرح المفصل ١٠٦/٤، والتصريح ١٠٨/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٢٨٢/٣.

<sup>(</sup>٥) شرح الجمل ١٤٠/ب، ١٤١/أ.

## المسألة الثالثة

# « أُمّْسِ » الأصل في بنائه:

قال ابن عصفور:

« أُمَّا « أُمْسِ » فمبيَّ على الأصل وهو السكون، ثم حُرِّكَ بالكسر على أصل حركة التقاء الساكنين... (١) .

\* فاعترض ابن الشَّائع بقوله:

« وزعم ابن عصفور أيضاً أنَّ الأصل فيه أن يُبنّى على السكون، لكنه كُسِر لالتقاء الساكنين، وهذا عندي خطأ؛ لأنه متمكن، ألا ترى أنَّك تضيفه فتقول: كان أمسنا يوماً طيباً، وكذلك: كان الأمس، فلو كان « أمسِ » محرك ما قبل الآخر لانبغى أن يبنى على حركنه ... » (٢) .

#### الدراسة:

ليس الغريبُ اختلاف وجهات النظر في المسألة الواحدة، وإنَّمَا الغريبُ أَنَّ ابن عصفور يتحدث عن « أَمْسِ » الباقية على بنائها، ويُعلل سبب العدول عن الأصل إلى البناء .

وابن الضَّائع يُخَطِّئُه، ويرد عليه بالمعرب؛ أي: بالمحلي بأل ، والمضاف .

وحقيقة الأمر أنَّ ابس الضَّائع استطرد في المسألة ليُثبِّت خطأ ابن عصفور، واستشهد بأقوال، وبعد الاطلاع عليها أقول: إنَّها حجة لابن عصفور لا عليه،

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٣٣٦/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ١٤٠/ب.

## المسألة الرابعة

# « أُمْسِ » بناؤها على الفتح:

قال ابن عصفور:

« وزعم الزجَّاج وأبو القاسم أنَّ « أَمْسِ » إذا كان ظرفاً يجوز فيه البناء على الفتح، واستدل على ذلك بقوله:

# لَقَدْ رأَيتُ عَجَباً مُذْ أَمسَا(١)

وهذا لا حُبَّجة فيه؛ لأنَّ «أُمَّس » ليس بظرف، وإنما هو اسم بدليل دحول حرف الجر عليه، لأنَّ دخول حرف الجر على الظرف ينقله عن الظرفية...، وإذا كان غير ظرف فلا يخلو أن يكون في موضع رفع أو نصب أو حفض، فإن كان في موضع نصب أو خفض لم يجز فيه عندهما إلاَّ البِنَاءُ على الكسر أو الفتح.

وإنَّ كان في موضع رفع فهو عندهما يجوز فيه الوجهان: البناء والإعراب إعراب ما لا ينصرف "(٢).

# \* فاعترض ابن الضّائع بقوله:

« قال أبو القاسم: ومن العرب من يبنيه على الفتح »(٣)، هـذه اللغـة لم يحكها غَيرُه، غير أُنَّ ابن عصفور حكى عن الزجَّاج ذلك، والذي رأيتُ للزجَّاج خلافه...، فإن قيل: ولعل من حكى تلك اللغة وهي إعرابه، إعراب اسـم لا ينصـرف في جميع

<sup>(</sup>۱) هذا الرجز ينسب إلى العجاج، ولم أحده في ديوانه المطبوع، وهو من شواهد الكتاب ١٦٧/٣، وانظر: ما ينصرف وما لا ينصرف ص: ٩٥، والجمل ص: ٢٩٩، وشرح المفصل ١٠٧/٤، والخزانة ١٦٧/٧.

<sup>(</sup>۲) انظر شرح الجمل ۲/۰۰۰-٤٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر الجمل ص: ٢٩٩.

الأحوال، مُسْتَنده فيها هذا الرجز، فلا يكون في ذلك حجة على أبي القاسم، وهـو ظاهر كلام سيبويه .

فالجواب: أَنَّه قد تقدم أَنَّ غيره صرح بأَنَّ منع صرفه في الأحوال الثلاثة لغة، وأيضاً فحمله في الرجز على ما قد استقر من منع الصرف فيه أولى من البناء على الفتح الذي لم يثبت فيه أصلاً ... "(١) .

#### الدراسة:

الحلاف في هذه المسألة في تناول العلماء لنص سيبويه إذ يقول: « وقد فتح قـوم  $^{(7)}$  .

واستشهد بالبيت، فكان النَّحَاة حول هذا النص فريقين:

فريقاً أخمذ النَّص على ظاهره، واعتبر الفتح لُغَةً، وصرحوا بذلك ومنهم الزَّحَاجي .

وآخر أَوَّحَس خيفة فأبهم في شرحه، ومنهم الزخَّاج إذ يقول: « فإنما حسر بـ « مذ » وقد كان يرفع بها، فأحراه في تـ رك الصـرف في الجـر كمـا فعـل في الرفع، إذ معنى الرافعة معنى الجارة »(٣) .

وإلى نحو من هذا ذهب الأعلم<sup>(٤)</sup>.

وما نسبه ابن عصفور إلى الزَجّاج نسبه إليه أبو حَيّان (٥).

ولعل مانصب إليه البغدادي ـ رحمه الله ـ في الخزانة هـ و الرّاجح في المسألة،

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ١٩٥/أ.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢٨٤/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف ص: ٩٥.

<sup>(</sup>٤) انظر النكت ٨٦٠/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر الارتشاف ٢٤٩/٢.

حيث قال: « فما اعترض به الشارح المحقق على الزجاجي في زعمه أنّ « أُمْس » في البيت مبنية على الفتح، حقّ لا شبهة فيه...، وإنما هي على لغة بعض بيني تميم، وليس في العرب من يبنيها على الفتح وهي مخفوضة بـ « مذ » ، ولكنها لا تنصرف عندهم للتعريف والعدل (۱) ، وإنمّا دخل عليه الوهم من قول سيبويه: ( وقد فتح قوم « أَمْسَ » )، فتوهم أنّه لمّا ذكر الفتح الذي هو لقب البناء أنّه أراد أنّ « أَمْسِ » مبني، ولو تأمل لبان له العذر في ذكر الفتح هنا، إذ لا يمكن أن تسمى الحركة التي يحدثها عامل الجر نصباً » (۱) .

وأورد البغدادي نصاً للنحاس يُثْبِتُ الإبهام في نص سيبويه إذ يقول:

« وقال النحاس قال سيبويه: قد فتح قـوم « أَمْسَ » في مُـذَ... هـذا مـن كـلام سيبويه مشكل يحتاج إلى الشرح... »(٣) .

وبهذا يتضح أنَّ ابن عصفور لم يتجن على الزَّحاج، ويؤيده ما في الارتشاف والخزانة (٤) .

و لم يتجن على الزجاجي لثبوته في الجمل<sup>(٥)</sup> .

وما غاب من كتب الأقدمين أكثر مما وصل ومن يحفظ حجة على من لا يحفظ، بل قد نسب للزجّاج، وذُكِر أَنّه في المُنتَخب (٦)، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) وقد ذهب إليه ابن عصفور في رده .

<sup>(</sup>٢) انظر الخزانة ١٦٩/٧ - ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر الخزانة ١٧٠/٧.

<sup>(</sup>٤) انظر الارتشاف ٢٤٩/٢، والخزانة ١٦٩/٧.

<sup>(</sup>٥) انظر الجمل ص: ٢٩٩.

<sup>(</sup>٦) انظر الخزانة ١٦٩/٧، هامش رقم (١) .

#### المسألة الخامسة

# ما جاء من المعدول على فَعَالِ

## السبب في بناء (إسحارٌ) على الفتح:

قال ابن عصفور:

« وكذلك لو رخّمت مضاراً لقلت: يا مُضَارُّ؛ لأنَّ أصلَها الضَّم، فعندما تضطر إلى التحريك حركت بالحركة التي هي أصل للحرف، فإن لم يكن له أَصْلُ في الحركة رجعت إلى الفتح مثل: أسحار (١)، تقول: يا إِسْحَارَ.

ومن هذا أُحد الأستاذ أبو علي الشلوبين أنَّ حركة التقاء الساكنين مع الألف أصلها الفتح، واستدل على صحة مذهبه بأنَّ سيبويه \_ رحمه الله \_ قد قال: إذا رخمت أَسْحَارٌ على لغة من نوى قلتَ: يا أسحار، فلو كانت حركة التقاء الساكنين مع الألف [ الكسرة ](٢) لم تقل: يا أسحار بالفتح...، وهذا كله لا دليل فيه، أمّا قوله: يا أسحار، فإثمّا عدل سيبويه رحمه الله \_ عن حركة الأصل فيه؛ لأنّه لو كسره على الأصل لالتبس بالمضاف إلى المتكلم، فلم يبق إلاَّ الفتح أو الضم، ولا سبيل إلى الضم؛ لئلا تلبس نغة من نوى بلغة من لم ينو، فلم يبق إلاَّ الفتح، ومهما أمكن الفرار من اللبس كان أولى "(٢).

\* فاعترض عليه ابن الضَّائع بقوله:

<sup>(</sup>١) إسحارٌ: بقلة يسمن عليها المال، وفيها لغتان: فتح الهمزة وكسرها، والكسر أكشر، الواحدة: إسحارة وأسحارة، انظر اللسان (سحر)، والكتاب ٢٤٦/٢، هامش رقم (٤).

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ١١٧/٢ - ١١٨.

« وما يقول ابن عصفور في الرَّد على الأستاذ من أنَّ سيبويه لم يفتح في ترخيم ( إِسحار ) إلَّا لِتَك يلتبس لو كسره بالمضاف إلى المتكلم \_ تعسف، ولم يعرض سيبويه للبس أصلاً، بل لم يعلَّل إلَّا بالفتح فقط »(١).

#### الدراسة:

لعل مما يزيد المسألة وضوحاً أن نَقِفَ سوياً على نص سيبويه إذ يقول: « وأمَّا رجل اسمه إسحارٌ ، فإنَّك إذا حذفت الراء الآخرة لم يكن لك بد من أن تُحرك الراء الساكنة؛ لأنتَّه لا يلتقي حرفان ساكنان، وحركته الفتح، لأنتَّه يلي الحرف الذي منه الفتحة، وهو الألف ... » (٢).

فجاء الشلوبين وأَحد من نص سيبويه أنَّ الفتح للاتباع يظهر من قوله: « فإنَّ التقاء الساكنين إذا كان الأول منهما الألف عند سيبويه لا يوجب الكسر، ولذلك قال في ترخيم « إسحار » اسم رجل على لغة من حذف ونوى: « يا أُسحار » بفتح الراء إتباعاً لها وللفتحة قبلها، ولم يكسر السراء على أصل التقاء الساكنين » (٣).

وبهذا يتبين أنَّ ما اختاره الشلوبين وقوَّاه ابن الضَّائع هـو رأي سيبويه، وعند السيرافي حرك بالفتح؛ لأنه ليـس لـه أصـل في الحركـة، وللمجانسة، وأنَّها حركة أقرب المتحركات (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر شرح الجمل ۲۰۷/ب.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢/٤/٢ - ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح المقدمة الجزولية الكبير ١١٤/١، وشرح الجمل لابن عصفور ١١٧/٢، وشرحها لابن الضائع ٥٨/١.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح السيرافي ٣/ ٧٧ ، وشرح التسهيل لابن مالك ٤٢٤/٣ .

وَذَلَّلَ ابن الضَّائع على صحة ما ذهب إليه بَأَنَّه لما كان الأفصح في ﴿لَا يَالَ اللهُ اللهُ على على طَلِلاً و تَضَارَ ﴾(١) ونحوه الفتح مع الفصل بين التَّابع والمتبوع، فينبغي في « إِسـحار» أن يلـتزم(٢).

وهذا استدلال حَيد، ويقويه قول سيبويه: «ألا تسرى أنَّ المضاعف إذا أدغم في موضع الجزم حرك آخر الحرفين؛ لأنَّه لا يلتقي ساكنان، وجعل حركته كحركة أقرَب المتحركات منه، وذلك قولك: لم يسرد، ولم يرتد...، فإذا كان أقرب من المتحرك إليه الحرف الذي منه الحركة المفتوحة، ولا يكون ما قبله إلا مفتوحاً، كان أجدر أن تكون حركته مفتوحة؛ لأنَّه حيث قرب من الحرف الذي منه الفتحة وإن كان بينهما حرف كان مفتوحاً، فإذا قرب منه هو كان أجدر أنْ تَقْتحه، وذلك لم يُضَارَّ "").

هذا وبعد تتبع المسألة لم أحد نصاً يعليل سبب الفتح في «إسحار) » بخشية الالتباس، كما قال ابن عصفور \_ مع أن تعليله وجيه \_ وإنما تعليلهم هو الاتباع لأقرب متحرك، وهو رأي سيبويه، وبه أخذ الجمهور (٤)، وهو الراجح؛ لأنّ الهدّف من الترخيم التخفيف، ويتحقق بالتحريك بالفتح، ويقويه قول الشاعر:

أَلاَ رُبُّ مَوْلُودٍ وَلَيْسَ لَهُ أَبُ وذي وَل ل لم يَلْدَهُ أَبُوانِ (٥)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمسل ٢٠٧/ب.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٢٦٥/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتباب ٢٦٤/٢ - ٢٦٠، والأصبول ٢٦٤/١، وشرح الرضبي ٢٠٧١ - ٤٠٨، والارتشباف ١٥٨/٣، والمساعد ٤/٢،٥٥، والهميع ٨٩/٣.

<sup>(</sup>٥) البيت لرحل من أزد السراة، وهو من شواهد الكتاب ٢٦٦/٢، ١١٥٤، ١١٥٤،

حيث فتحست المدال من « يلده » إتباعاً لفتح الياء، والأصل: يلده مضارع ولَد (١).

ورد الرضي بقوله: «وذلك لأنه لما تصرف فيه بعد الترخيم بضم رائه على الاستقلال، شابه الفعل الذي هو الأصل في التصرف، فحرك بالفتح لإزالة الساكنين دون الكسر إتباعاً لما قبله، كما أتبع في الفعل وصيانة له من الكسر ما أمكن نحو: لم يلده، وانطلق، ولم يضار بالفتح على الوحه المختار. وغير سيبويه يجيز في نحو: أسحار مرخماً الكسر أيضاً للساكنين على

وغير سيبويه يجيز في نحو: أسحار مرخماً الكسر أيضاً للساكنين على حاله على هذه اللغة، أي الكثيرة كما في هرق .

والفراء يحذف الراء الأولى أيضاً في أسحار مع الألف قبلها (٢).

وشرح الكافية للرضي ١/٨٠٤، والخزانة ٣٨١/٢ . ويقال: إن المراد بالمولود الذي ليسس له أب عيسى عليه السلام، والذي لم يلده أبوان هو آدم عليه السلام، وهذا البيت أشبه بالألغاز، وبعده:

وذي شامة سوداء في حروجهه مخلصدة لا تنقضي لأوان ويكمل في خمس وتسمع شبابه ويهرم في سمع معاً وثمسان ويقال: المراد بهما القمر، وانظر تفسير الأبيات في الخزانــة ٣٨١/٢ .

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٢٦٦/٢، وشرح الرضيي ٤٠٨/١، هوامش التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الكافيسة للرضى ٤٠٨/١، والارتشاف ٩/٣ ١٥٩/، والمساعد ٤٤/٢ ٥٠.

### المسألة السادسة

ما جاء من المعدول على فعال: «عن مصدر أو عن صفة أو علم معدول عن فاعله» قال ابن عصفور:

« واختلف في السبب الموجب لبناء هذه الأقسام الثلاثة من فَعَال...

ومنهم من قال: إنما بنيت لتوالي العلل عليها، ، وذلك لأنها قد كانت ممنوعة الصرف قبل العدل للتأنيث والتعريف، فلما زاد العدل، وليس بعد منع الصرف إلا البناء بنيت، وهو مذهب أبي العباس المبرد (١)...، وباطل أيضاً أن يكون موجب البناء كثرة العلل؛ لأن هذه العلل إذا وجدت في الاسم كان الاسم بها مشبها للفعل، وشبه الفعل لا يوجب البناء، بل الذي استقر في شبه الفعل بوجود هذه العلل لل توجب فيه منع الصرف...، وأما من رد على أبي العباس المبرد بأن كثرة العلل لا توجب البناء، واستدل على ذلك ببعلبك، وأنك إذا سميت امرأة بسلمان فإنك تمنع الصرف، ولا يجوز البناء، فلو كانت كثرة العلل توجب البناء لبني، ألا ترى أن سلمان قد اجتمع فيه زيادة الألف والنون والعلمية والتأنيث، وفي بعلبك التعريف والتأنيث والتركيب، فباطل؛ لأن أبا العباس إنما ذهب إلى أن الاسم إذا كان لا ينصرف فحدثت عليه علة فإنه يبنى؛ لأنه ليس بعد منع الصرف إلا البناء، وأما ما دخلته علل كائنة ما كانت في أول أحواله، ولم يثبت له منع الصرف قبل ذلك، فإن ذلك لا يوجب بناءه؛ لأنها دخلت عليه وهو مصروف فنقلته إلى منع ذلك لا يوجب بناءه؛ لأنها دخلت عليه وهو مصروف فنقلته إلى منع الصرف قبل كائنة ما كانت في أول أحواله، ولم يثبت له منع الصرف قبل ذلك، فإن الصرف...» (٢).

<sup>(</sup>١) انظر المقتضب ٣٧٤/٣.

<sup>(</sup>۲) شرح الجمل ۲٤٤/۲، ۲٤٥.

فاعترض ابن الصَّائع بقوله:

« ورد ابن عصفور على السيرافي فقال: إنَّما أراد المُبرّد...، قلت: وهذا الردّ الذي لابن عصفور على السيرافي خطأ، ألا ترى أنّ « أَحْمَر َ » قد كان ممنوعاً، فحد ثَتْ به علة زائدة، فإنْ قال: لم يستقر اسماً لمؤنث فيه علة زائدة وهو اسم لمؤنث، قلت: ومتى كان حَذَام، حَاذِمَة، ثم عُدِل، فكان حاذمة وحذام اسمين لامرأة، ثم يجب في « تَضَارَب » اسم امرأة إذا صُغِّرَ أَنْ يُبني لحدوث وزن الفعل فيه، وقد كان ممنوع الصرف » (۱).

#### الدراسة:

تباينت آراء النّحاة في سبب بناء ما جاء على « فَعَالِ » معدولاً عن مصدر معرفة أو عن صفة غالبة .

فسيبويه يرى أَنَّهَا بُنِيَتْ لشبهها بـ « فَعَالِ » الذي هو اسم الأَمر (٢) . والمبرد يرى أَنَّ السبب في بنائها توالي العلل (٣).

والرَّبعي يرى أَنَّها بُنِيَتْ لتضمنها معنى الحرف، وهو تاء التأنيث<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٢٠٩/أ.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٢٧٤/٣، وشرح الجمل لابن عصفور ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر المقتضب ٣٧٤/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر أمالي ابن الشجري ٣٦٢/٢، وشرج الجمل لابن عصفور ٢٤٤/٢. و والربعي: هو أبو الحسن علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي الشيرازي، أخذ عن السيرافي والفارسي، توفي سنة ٤٢٠ هـ، وانظر البغية ١٨٢/٢، ١٨٢ .

« فأما قول من قال: إن الاسم الذي احتمع فيه سببان من أسباب منع الصرف فمنعه إذا انضم إلى ذلك ثالث امتنع من الإعراب أصلاً ففاسد عندنا من أوجه:

أحدها: أن سبب البناء في الاسم ليس طريق علي عديث الصرف، وترك الصرف إنما سببه مشابهة الاسم للحرف لا غير .

وأما تمثيله ذلك بمنع إعراب حذام وقطام... فلاحقٌ في الفساد بما قبله؛ لأنه منه وعليه حذاه، وذلك أن علة منع هذه الإعراب إنما هو شيء أتاها من باب دراك ونزال...، ومما يفسد قول من قال: إن الاسم إذا منعه السببان الصرف، فإن احتماع الثلاثة فيه ترفع عنه الإعراب، أنا نجد في كلامهم من الأسماء ما يجتمع فيه خمسة أسباب من موانع الصرف...، وهو مع ذلك معرب غير مبني، وذلك كامرأة سميتها بأذربيجان "(۱).

وابن الشجري صرح بأن المبرد صاحب هذا الرأي، وأنه مردود عليه، وعرض لما علل به ابن جني (٢) .

وأما الرضي فعلل رد رأي المبرد بأنه لم يقم دليل على عدلها ، ولا على علمية المصادر والأوصاف، وعلل باحتماع أكثر من علة في « أذربيجان  $^{(7)}$ .

كما أبطل رأي المبرد هذا ابن عصفور <sup>(٤)</sup>.

وبهذا يمكن القول بأن ما ذهب إليه سيبويه في هذه المسألة هو الصحيح، وعليه الجمهور (°).

١) انظر الخصائص ١٨٠،١٧٩/٠.

<sup>(</sup>٢) انظر أمالي ابن الشجري ٣٦١/٢. ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الرضى ١١٤/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الجمل ٢٤٥/٢، وقد مضى النص ص:

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ٢٧٤/٣، والخصائص ١٨٠/١، وأمالي ابن الشجري ٣٦٢/٢، وشرح الرضي ١١٥/٣.

وقد أفصح عن ذلك ابن عصفور بقوله:

« فمنهم من قال: إنَّمَا بُنِيَت لشبهها بـ « فَعَالِ » الذي هـ و اسم الأمر، وهـ و مذهب سيبويه، وهو الصحيح »(١) .

أُمَّا عن وجه اعتراض ابن الضَّائع على ابن عصفور فهو محق فيه؛ وذلك لأنَّ نصَّ المبرَّد مؤداه أَنَّ كثرة العلل توجب البناء، وعبارته لا تحتاج للتأويل إذ يقول:

« ولما كان المؤنث معدولاً عمّا لا ينصرف عدل إلى ما لا يعرب؛ لأنّه ليس بعد ما لا ينصرف إذا كان ناقصا منه التنوين إلاّ ما ينزع منه الإعراب؛ لأنّ الحركة والتنوين حَقُ الأسماء، فإذا أَذهبَ العدلُ التنوين لعلة أَذهب الحركة لعلتين »(٢).

ولأنَّ ابن عصفور نفسه اعترض على المبرد <sup>(٣)</sup>.

ثم إنَّ الجمهور ردوا هذا الرأي على المبرِّد، وبينوا وجه ضعفه (٤)، إلَّا أنَّه لا ينكر أَنَّ هذا اجتهادُ من ابس عصفور، ومن محاسنه التأدب مع السابقين، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر المقتضب ٣٧٤/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق ص: ٧٤

<sup>(</sup>٤) سبق عرض ذلك ص: ع ٧ ٥ ٥ ٧

### المسألة السابعة

ما جاء من المعدول على فعال: « عن مصدر أو عن صفة غالبة » قال ابن عصفور:

« ومنهم من قال: إنما بنيت لتضمنها معنى الحرف وهو تاء التأنيث، وهو مذهب الربعي، وهذان الوجهان اللذان ذهب إليهما أبو العباس (١) والربعي ليسا بصحيحين؛ لأنه لو كان الأمر على ما زعم الربعي لم يجز في الاسم العلم المؤنث إلا البناء خاصة، كما لم يجز في المعدول عن المصدر وعن الصفة الغالبة إلا البناء؛ لأن الاسم المتضمن معنى الحرف لا يجوز فيه إلا البناء خاصة (7).

فاعترض ابن الضائع بقوله: « وزعم بعض المتأخرين أن علة بناء « فعال » تضمنها معنى حرف التأنيث .

ورد عليه ابن عصفور بإعراب بني تميم ( $^{(7)}$  فقال: المعدولة في الأسماء الأعلام مع أنه متضمن لتلك العلامة، وهذا ليس بشيء؛ لأن التضمين أمر راجع إلى القصد، الا ترى أن  $_{(7)}$  مبنية؛ لأنها ضمنت معنى حرف التعريف، ومنعت  $_{(7)}$  سحر  $_{(7)}$  الصرف، ولو عكس الأمر فيهما لكان، وإنما يرد عليه بأن المؤنث في كلام العرب ليس ( $^{(9)}$ )؛ لأنه بعلامة تأنيث، فالمؤنث بغير علامة أكثر من أن يحصى، فإذا كان حرف التأنيث ليس مضطراً إليه في كل مؤنث، فلا يحتاج حتى يضمن، ولا يلزم أن

<sup>(</sup>١) هو أبو العباس المبرد، وقد سبقت مناقشة رأيه ص: ٧٤ فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٢٤٤/٢، وانظر رأي الربعي في أمالي ابن الشجري ٣٦٢/٢ .

 <sup>(</sup>٣) بنو تميم يعربونه إعراب ما لا ينصرف، إلا إذا كان في آخره راء، فإنهم يبنونه، وانظر الكتاب
 ٣٢٥/٣ والمقتضب ٣٧٥/٣، وما بنته العرب على فعال ص: ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، وهو تحريف صوابه « أمس » .

<sup>(°)</sup> بالأصل: «ليس ولأنه » بزيادة الواو .

يكون كل مؤنث بغير علامة مضمناً معنى العلامة فيبنى، أو يلزم أن يرد شيء منه. هذا المختلف فيه قد بني لتلك العلامة، ولم يرد من ذلك شيء، وكما ينبغي فإن الذي ينبغي أن يضمن هو الذي لا بد منه، وليست العلامة كذلك "(١).

#### الدراسة:

سبق عرض آراء النحاة في تحديد سبب بناء ما جاء معدولاً على فعال (٢)، وابن الضائع في هذه المسألة لم يعترض على ابن عصفور، وإنما يسرى أن رده لا يكفي في المسألة، لأنه يرى أن التضمين أمر يرجع إلى القصد، واستدل ببناء «أمس » وغيرها، ثم إنه لا حاجة للتضمين لوجود أسماء مؤنثة بغير علامة، وعليه فلا حاجة لتضمين حرف التأنيث.

والوجه في هذه المسألة أن كلا الردين من ابن عصفور وابن الضائع رد حسن، ووارد على تعليل الربعي، وقد رد عليه ابن الشجري، وقال: « ألا ترى أنهم قد عدلوا « جماد » عن الجمود، وهو خال من تاء التأنيث » (٣) .

ورد عليه الرضي أيضاً بقوله: «وقيل: بنيت لتضمن معنى تاء التأنيث، وبعد تسليم تقدير تاء التأنيث في المصادر فهو منقوض بنحو: هند، ودار، ونبار، مما لا يحصى »(٤). والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٢٠٩/أ،ب.

<sup>(</sup>٢) انظر ص: ٧٥

<sup>(</sup>٣) انظر أمالي ابن الشجري ٣٦٢/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الرضى ١١٤/٣، ١١٥.

#### المسألة الثامنة

باب المعرفة والنكرة: « أَبْن عِرْسِ » و « ابن أَوْبَر »

قال ابن عصفور:

« وأماً « ابن عِرْسٍ » (١) فيجوز فيه وجهان: التعريف، والتنكير؛ لأنَّـك تقـول: هذا ابن عِرسِ مقبلاً ومقبلٌ، مسموعان .

وأمًا « ابن أوبر » ففيه خلاف؛ فمذهب سيبويه أنَّه معرفة، واستدل بامتناعه الصرف.

ومذهب المرّد أنّه نكرة، واستدل على صحة مذهبه بدخول الألف واللام عليه في قوله:

وَلَقَد خَنيُتُك أَكُمؤاً وعَسَاقِلاً ولقَد نَهيتُكَ عَن بَناتِ الأَوْبَرِ (٢) وهذا يتخرج على زيادة الألف واللام في العلم ضرورة، كما زيدت في قوله: رأَيتُ اليزيد بن الوليد مباركاً شديداً بأعباء الخِلافة كَاهِلُـه (٣)

<sup>(</sup>۱) في المطبوع «ابن عرض » بالضاد المعجمة، والصواب ما أثبت، و «ابن عرس » : حيوان دقيق طويل هو عدو الفار، يدخل حجرها ويخرجها، ويحب الحلي والجواهر. انظر عجائب المخلوقات ١٨١/٢، وهامش المقتضب ٤٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) لم ينسب هذا البيت إلى قائل معين، وانظر المقتضب ٤٨/٤، والخصائص ٥٨/٥، والمغني ٥٢/١ . والأكمؤ: جمع كمء، وهو نبات ينقض الأرض فيخرج كما يخرج الفطر، والجمع: أكمو وكمأة، وعن سيبويه أن كمأة اسم وليست اسم جمع، وعساقل: نوع من الكمأة كبار بيض، والأصل: عساقيل، حذفت ياؤه ضرورة، و « بنات الأوبر » ضرب من الكمأة مزغب..، وهي أولها/ وجنيتك: أي جنيت لك، وانظر اللسان (كمأ) و (وبر)، وهوامش المقتضب ٤٨/٤، وشرح الجمل ١٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) البيت لابن ميادة في ديوانه ص: ١٩٢، يمدح الوليد بن يزيد، والرواية:

و لم يجئ دخول الأليف والسلام على « ابْسَن أَوْبَسِ » إلاَّ في ذلك البيت خاصة، فدل على أنَّها زائدة »(١) .

فاعترض ابن الضّائع بقوله:

« وأحذ هذا ابن عصفور من كلام سيبويه على أنَّ فيه لغتين، وليس كذلك، ألا ترى سيبويه قد قال بعد ذلك، وعلى هذا تقول: هذا زيد مقبلٌ، تريد: هذا رجل مقبلٌ، وعلى هذا ينبغي أن يتأول بيت المبرِّد، لا على الزيادة كما زعم السيرافي (٢)، وقد تأوله ابن حروف على أنَّ الألف واللام فيه مثلها في « الحارث » و « العباس » ، قال: لأنَّ « أَوْبَر ضرورة في الأَصْلِ، وقد زعم الأَصْمعي إنَّ إدخال الألف واللام في بنات الأَوْبَر ضرورة ، (٣) .

### الدراسة:

أسند ابن عصفور القول في هذه المسألة إلى السماع، وذكر رأي كل من سيبويه والمبرّد، ونَصُ سيبويه: « وقد زعموا أنَّ بعض العرب يقول: هذا ابن عِرْس مُقْبِلٌ، فرفعه على وجهين:

فوجه: مثل هــذا زيـد مقبـلٌ .

ووجه: على أنَّه جعل ما بعده نكرة، فصار مضافاً إلى نكرة، بمنزلة

رأيتُ الوليد بن اليزيد

وانظر: معاني القرآن ۲/۲،۱ ۳٤۲/۱ وايته: ( وحدنا الوليد )، والمغــني ۲/۱، وشـــــرح = التصريح ۲/۳۰۱، والخزانة ۲۲۲۲، ۷/۲۶۲، ۴۲۲/۹، ورواية الشطر الثاني:

شديداً بأحناء الخلافة كاهله

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ١٣٨/٢، ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح السيرافي ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل لابن الضَّائع ٦٥/ب.

قولك: هذا رجل منطلقٌ »(١).

واستدل سيبويه على أن « ابنَ عِرْسٍ » معرفة، أنه لا تدخل في اللذي يضاف إليه الألف واللام (٢).

وحكى عنه ابن عصفور الاستدلال على أنه معرفة بمنعه الصرف (٣). وأما المبرد فأحاز أن يقال: هذ ابن عرسٍ مقبلٌ، كما تقول: هذا زيد مقبلٌ، إذا أردت زيداً من الزيدين، نحو: جاءني زيد وزيد آخر (٤).

وما قاله ابن عصفور في « ابن عِرْس » ذهب إليه السيرافي بقوله:

« يريد أن ابن عرس، وإن كان موضُّوعاً للتعريف في الأصل، فقد يجوز أن ينكر كما ينكر زيد وعمرو، وإن كان موضوعهما معرفة .

فإذا قلنا: هذا ابن عرس مقبلٌ، فيكون على وجهين:

أحدهما: أن يكون « ابن عرس » على تعريفه، وترفع مقبل على ما ترفعه عليه لو قلت: هذا عبد الله مقبل، وقد مضت وجوه الرفع فيه (٥).

قال السيرافي: « قوله : هـذا بـاب مـا يجـوز فيـه الرفـع ممـا ينتصـب في المعرفـة... » أفـرد البـاب لجواز رفع « منطلق » مـن قولـك: هـذا عبـد الله منطلـق، ورفعـه مـن أربعـة أوحـه:

أحدها: أنه حبر مبتدأ محذوف تقديره: هـذا أو هـو .

والثاني: جعلهما حبرين للمبتدأ السابق كقولك: هذا حلم حامض . وحكاهما عن سيبويه عن الخليل .

وأضاف وجهين:

أحدهما: أن يكون عبد الله معطوفاً على هذا عطف بيان، كأنه قال: عبد الله منطلق،

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتباب ٩٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ١٣٨/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر المقتضب ٢٢١/٤.

<sup>(</sup>٥) الأوحه التي أشار إليها السيرافي \_ رحمه الله \_ هي:

والوجه الآخر: أن تَحْعَل إبْنَ عِثْرسِ إنكرة، ومقبل نعت لـه(١).

وما نسبه ابن عصفور من تعريف « ابن أو بركر » عند سيبويه صحيح، وذهب إليه الفراء فيما نقله عنه تعلب (٢) . أمّا ما نسبه إلى المبرّد من تنكيرها ففيه نظر؛ لأنّ المبرّد صَرّح في المقتضب بأنّها معرفة في بابين عقدهما، عنوان الباب الأول: ( ما كان معرفة بجنسه لا بواحده، ولِسمَ حاز أن يكون كذلك) (٣) .

وعنوان الثاني: ( المعرفة الداخلة على الأَجْنَاس )(٤).

ولعل ابن عصفور عَدَّ مناقشةَ المبرِّد لسيبويه في استدلاله لعلمية « بنات أَوْبَر » رأياً مخالفاً، عندما رأى المبرِّد احتمار رأي الأصمعي بأنَّ أل الممحل الأصل في قول الشاعر:

# وَلَقَدٌ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الأُوْبَرِ

حيث قال المبرّد: فإن دحول الألف واللام على وجهين:

ا ــ أن يكون دخولهما كدخولهما في الفضل والعبَّاس...؛ لأنَّ أوبسر نعت نكرة في الأصل.

٢ ـ والآخر: على قولك: هذا ابن عِرْسٍ آخر، تجعله نكرة، كما تقول:

ويكون أيضاً بدلاً من هذا في هذا الوجه .

والثاني: أن يكون منطلق بـدلاً من زيـد، فيكـون التقديـر: هـذا منطلـق، وتقديـره: هـذا زيـد رجل منطلق، فتبـدل رجـل مـن زيـد، ثـم تحـذف الموصـوف، وتقيـم الصفـة مقامـه .

انظر الكتاب ٢٦٥/١ بولاق، وانظر شيرح السيرافي ١٩٧/٢.

<sup>(</sup>۱) انظر الكتاب ۲/۸۰۱، بولاق، وشرح السيرافي . ۹۷/۲

<sup>(</sup>۲) انظر الكتاب ۲/۹۰ – ۹۷، وبحالس ثعلب ۲/۲۵۰.

<sup>(</sup>٣) انظر المقتضب ٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر المقتضب ٢٠٠/٤.

هذا زيد من الزيدين، أي: واحد ممن له هذا الاسم.

وقال في مناقشته لسيبويه: « زعم أنَّ قولهم لضرب من الكمأة: هذا بنات أَوْبَر معرفة، وإثَّما حجته في تعريف هذا الضرب وتنكيره ترك صرف ما لا ينصرف منه في النّكرة، ولا ينصرف في المعرفة.

فإذا رآه لا يَنْصَرِف عَلِم أنَّه المعرفة...، فأما بَنَاتُ أُوْبَر، فلا دليل فيه بيترك صرفه؛ لأنَّ أوبير أفعل الذي هو صفة، ولا ينصرف في معرفة ولا نكرة، وقد دخل عليه حرفا التعريف، فدل على أنَّه كان قبل دخولهما نكرة...

وأما الأصمعي فزعم أنَّهم أدخلوا الأَلف واللهم مضطرين وذهب إلى مثل ما قال سيبويه: إنَّه معرفة، ولكنهم اضطروا اضطرارا الذي قال: تَاعَدُ أُمَّ العَمْرِ فِن أَسِيرِهَا(١)

فهذا بمنزلة الحارث والعبَّاس يجريه كما كان صفة، ولا أرى بهذا يأساً "(٢).

وما ذهب إليه ابن عصفور ذهب إليه كثير من النُّحاة ومنهم: الفراء، والفارسي، وابن جني، وابن يعيش وابن هشام (٣).

وللفارسي قول آخر ذهب فيه إلى أَنَّ دخول « أل » على بنات الأوبر

<sup>(</sup>١) البيت لأبي النجم العجلي، وانظر المقتضب ٤٩/٤ .

والشاهد فيه زيادة « أل » في عمرو ضرورة، وبه شاهد آخر وهو,أن عمراً إذا دخلته اللام للضرورة لا تلحقه الواو المميزة بينه وبين عمر، وتمام البيت:

حُرَّاسُ أَبُوَّابٍ عَلَى قُصُورِهَا

<sup>(</sup>٢) انظر هوامش المقتضب ٤٨/٤، ٤٩ .

 <sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن للفراء ٢/١، ٣٤٢/، ٣٤٢/، والمسائل الحلبيات ص: ٢٨٨، والمنصف ١٣٤/، والمنصف وشرح المفصل ١/٥٤، والمغني ٢٢٠، ٥٢/، وأوضح المسالك شاهد رقم ٦٢.

قد يكون اعتوره تعريفان مثل: الغَيْنَة، وأَحَاز كونها للتعريف على أنَّ «أَوْبَر» نكرة (١) .

وفي التصريح أنَّه إذا جمع ينوى تنكيره، وإذا كان مضافاً تعرف بتعريفه وفي التصريح أنَّه إذا جمع ينوى تنكيره، وإذا كان مضافاً معريفه بتعريفه (٢)، وبهذا يمكن القول أنَّ ما ذهب إليه ابن عصفور هو مذهب الجمهور، وهو الراجح لما سبق من تعليلات، ولورود شواهد منها قول الشاعر:

وَأَيْتُ الْوَليدَ بنَ اليَزِيدِ مُبَارَكاً (٣)

ويؤيده قول ابن مالك:

وَلاضْ طِرَادِ: كَبَنَاتِ الأَوْبَسِ،

كَذَا ﴿ وَطِبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ ۖ إِلسِّرِي (٤)

<sup>(</sup>١) انظر المسائل الحلبيات ص: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر التصريح ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٣) سبق الاستشهاد به ص: (٣)

<sup>(</sup>٤) انظر شرح ابن عقیل ۱۷۸/۱.

#### المسألة التاسعة

### مبحث الصلات [ذو]:

قال ابن عصفور:

« وأما « ذو » في لغة طيتً فإنها تقع على من يعقل وعلى ما لا يعقل من المذكرين، وزعم بعض النحويين أنها تقع على المؤنث (١)، واستدل على ذلك بقول الشاعر:

وهذا لا حجة فيه إلأنه جاء على تذكير البئر لا على تأنيثها، وذكر على معنى قليب، كأنه قال: وقليبي الذي حفرته والذي طويته، ومثال ذلك قول الشاعر:

يَابِئُر يابئرَ بني عَدِيَّ الأنسزَحن قعركِ بالسُّدُلِيَّ حتى تعودِي أقطع الولِيُّ<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) ينسب هذا إلى أبي زيد، وأبي حاتم، والمرزوقي، انظر شرح الجمل لابن عصفور ١٧٧/١ هــامش (١) .

<sup>(</sup>٢) البيت لسنان بن الفحل الطائي، شاعر أموي، والبيت من أبيات الحماسة ص: ٣٠٢، وانظر في الاستشهاد به أمالي ابن الشجري ٥٥/٣، والانصاف ٢٤٤/١، وشرح المفصل ١٤٧/٣، والخزانة ٣٤/٦.

<sup>(</sup>٣) هذا الرحز ورد بلا نسبة في أمالي اين الشجري ٢٤٢/١، والخزانة ٣٤/٦، وفيها: يا بئرنا .

قطعساء (۱).

فاعترض ابن الضائع بقوله:

« وزعم ابن عصفور أن قوله:

وبئري ذو حفرت

كقوله:

حتى تعودي أقطع الولي

وقد تقدم أن الخطاب للبئر...، وعندي أنه لا يجوز ذلك في «ذو» قياساً على الصفة؛ لأن ذلك في الصفة بالحمل على الفعل، فالصفة الجارية على الفعل يجوز فيها ما لا يجوز في غير الجارية (٢)، ألا ترى أن من قال: حاء موعظة، لا يقول مشيراً إليها: هذا الموعظة، ولذلك زعم الخليل في قوله تعالى: ﴿ هذا رحمة مِنْ ربي ﴾ (٣) أن الإشارة إلى المطر لا إلى الرحمة .

و « ذو » أقرب لأسماء الإشارة منها إلى الصفة...، والأشهر في « ذو » السي بمعنى الذي البناء ... »(٤).

#### الدراسة:

كثر حدل النحاة في « ذو » ومما وقع فيه الخللاف أتستعمل للمذكر أم للمؤنث؟ وتخصصها بالمذكر هو احتيار ابن عصفور .

والجمهور على أنها تستعمل للمذكر أو المؤنث حسب ما يقتضيه

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) النعت الجاري هو الذي يكون مجيئه مشتقا من فعله على غير قياس مطرد كضارب من ضَرَب ، وغير الجاري هو ما لا يكون مجيئه في بابه مطردا كمضراب من ضرب. وانظر شرح الجمل لابن عصفور ١٩٦/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: آية: ٩٨.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الجمل ١/٣ أ،ب، «ن» ١٩.

السياق (١)، وهو الرَّاجِح؛ لأنَّ لفظ « البئر » موجود في بيت الاستشهاد، ولا داعي لتقدير معنى القليب، ثم إنَّ تذكير القليب بالتغليب، وقد جماء فيه التذكير والتَّأنيث .

وفي حالة التأنيث يجمع فَعِيل على أَفْعُلُ كيَمِين وأَيْمُن (٢)، ثـم إِنَّ أقطع \_ فيما نظَّر بـه ابـن عصفـور \_ مضـافُ إلى مذكـر .

وابن الضَّائع فرق بينهما، بأنَّ أقطع صفة فيحمل على الفعل، بخلاف د ذو ».

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك أمالي ابن الشجري ٣/٥٥، وشرح المفصل ١٤٩/٣، والمقرب ١٢ و٥٠/٣ وشرح التسهيل ١٩٩١، والبسيط ٢٩١/١، والتصريح ١٣٣/١، والخزانة ٣٤/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر أمالي ابن الشجري ٢٤٢/١.

## المسألة العاشرة

# الصلات: « أل » في أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين:

ذهب الأخفش إلى أَنَّ الألف واللام في أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين حرف تعريف، وأَنَّ انتصاب « زيداً » في (هذا الضارب زيداً ) على التشبيه بالمفعول به، كانتصاب الوجه في ( الحسن الوجه ) ، وعلَّل بأنَّ الألف واللام خاصة من خواص الأسماء كالجر والتصغير، فلا يعمل ما دخلت عليه عمل فعله (١).

فرد ابن عصفور بأن هنالك فرقاً بين المعمول في اسم الفاعل واسم المفعول، وبين الوجه المنتصب في الصفة؛ لأن الوجه لا يكون إلا سبباً، ولا يكون إلا نكرة، أو بالألف واللام، أو مضافاً إلى ما فيه الألف واللام، أو إلى ضميره، وليس كذلك في قولك: الضارب زيداً (٢).

\* فاعترض ابن الضّائع بأنَّ هذا رَدُّ فاسدُّ من ابن عصفور؛ لأنَّ الأخفش لم يقل: ( إَنَّ الضاربَ زيداً ) من باب ( الحسن الوجه ) حتى يرد عليه بالتفريق، وإنَّمَا قال: إنَّ عمله ضعيف ليس كعمل اسم الفاعل الذي ليس فيه الألف واللام، فامتنع تقديمه كما امتنع تقديم الصفة .

ثم تعقّب الأخفش بأنّ الرّد يَرِدُ عليه من جهة المعنى قائلاً: إنّ المعمول في بـاب الصفة هو الموصوف بها، وليس كذلك في ( الضارب زيداً )(٣) .

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل لابن الضائع ٣/٢ـأ، وانظر الارتشاف٣/١٨٥ .

<sup>(</sup>٢) حكاه عنه ابن الضائع في شرح الجمل ٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ٢/٣ أ.

#### الدراسة:

أي للنحاة في أل الداخلة على اسم الفاعل آراء عدة (١):

١ - أنّها موصولة، فيعمل اسم الفاعل مطلقاً، ولا يجوز تقديم معموله عليه،
 وهذا مذهب الجمهور.

٢ ـ أنَّها للتعريف فلا يعمل اسم الفاعل إلَّا ماضياً، ونسب هذا إلى الرَّماني .

٣ ـ أنَّها للتعريف، وما بعد اسم الفاعل نصبه على التشبيه بالمفعول وليس مفعولاً، ونسب هذا للأخفش .

٤ ـ أنَّها حرف موصول لا اسم موصول، وهذا يُنسَبُ للمازني .

والرَّاجح في نظري أَنَّها موصولة؛ لأنَّها لو كانت مُعرَّفَة لكان لحاقها اسم الفاعل قادحاً في عمله مع كونه بمعنى الحال والاستقبال، والأمر بخلاف ذلك؛ ولأنَّ الضمير يعود إليها، وربما تُوْصَل بظرف أو جملة اسمية أو فعل نحو:

مَنْ لاَ يَزالُ شَاكِراً على الْلَعَهُ وَهُو حَرٍ بِعِيشَة ذَاتِ سَعَهُ (٢)

وقوله:

مِنَ القَومِ الرَّسُولُ اللهِ مِنهُمْ فَمُ دَانَتَ رِقَابُ بَنِي مَعَدِّ (٣) وَمَن القَومِ الرَّسُولُ اللهِ مِنهُمْ أَمَّا قول الأخفش: إنَّ نصبه على التشبيه بالمفعول به، فمسبوق بظاهر قول سيبويه: « وإنَّمَا تقول: الضاربُ زيداً على مثل قولك: الحسَنُ وجهاً »(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر شرح المفصل ۷۷/۱، ورصف المباني ص: ۱۹۲، ۱۹۲، والارتشاف ۱۸۰/۳، والجنبي الداني ص: ۲۰۲.

<sup>(</sup>٢) البيتان بلا نسبة في شرح ابن عقيل ١٦٠/١، والهمع ٢٩٤/١ .

 <sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة في ابن عقيل ١٥٨/١، والهمع ٢٩٤/١، هذا والتعليل مأخوذ بتصرف من شرح
 التسهيل ٢٠٠/١، والجنى الداني ص: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ١٣٠/١.

و الجمهور على أَنَّ « أل » الداخلة على اسم الفاعل بمعى الذي (١) .

ومن ذلك قول سيبويه: « ...، وإذا قلت: هذا الضارب، فإنَّما تعرفه على معنى الذي ضرب «<sup>۲)</sup> .

وبهذا يمكن القول: إنَّ اختيار ابن عصفور هو رأي الجمهور (٣).

وأمّا عن احتجاج ابن الضّائع للأخفش ففضل يُعْسَب له؛ لأنّ الأخفش لم ينصّ على أنّ هذا من باب هذا، بل جاء ذلك في عبارة سيبويه: « وإنّمًا تقول الضاربُ زيداً على مثل قولك: الحسنُ وجهاً »(٤).

وإِنَّمَا يؤخذ على ابن الضَّائع حكمه بفساد رد ابن عصفور، مع أَنَّ ابن يعيش رحمه الله يرى أَنَّ اسم الفاعل المتصل به «ألى» في معنى الفعل فيعمل عمله، وذهب إلى أنَّه اسم لفظاً وفعل معنى، وأنَّ لفظ الفعل حول ليسوغ دخول «ألى» عليه، ورد بهذا رأي الأخفش (٢)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر الجمل ص: ٣٦٧، وشرح المفصل ٧٧/٦، وشرح الجمل لابن عصفور ١/١٥٥، والارتشاف ١٨٥/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ١٣٠/١، وشرح المفصل ٧٧/٦.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ١/١٥٥، ٥٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ١٣٠/١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل (في مذهب الفعل)، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح المفصل ٧٧/٦.

## المسألة الحادية عشرة

الصلات: « الفصل بين الصلة والموصول »:

قال ابن عصفور:

( واعلم أنَّه لا يجوز الفصل بين الصلة والموصول بأجنبي ، أَعيني بما ليس من الصلة إلاَّ أن يكون الفاصل جملة اعتراض ، وهي ما كان فيه من الجمل تأكيد، أو تبيين للصلة ... ومثال التبيين قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيَّئَاتِ جَزَأَهُ سَبِيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُم ذِلَّةٌ ﴾ (١) .

فقوله: ﴿ وَتَرهَقُهُم ذَلَةً ﴾ ، من كمال الصلة ؛ لأنَّه معطوف على كسبوا ، وفصل بينه وبين الموصول بقوله: ﴿ جَزاءُ سَيئة بمثلها ﴾ ، وهو جملة من مبتدأ وحبر، والباء زائدة في الخبر ؛ لأنَّ فيه تأكيداً لقوله تعالى: ﴿ وتَرهَقهم ذَلَّةٌ ﴾

ألا ترى أنَّ جزاء السيئة بمثلها من رهوق الذَّلَّة لهم) (٢) .

فاعترض ابن الضّائع بقوله:

(قلت: والأولى أن يكون المبتدأ محذوفاً ، ويكون التقدير: والذين كسبوا السيئاتِ حزاؤهم حزاء سيِّئة بمثلها ، أو على حذف مضاف ، أي : وحزاء الذين) (٣)

<sup>(</sup>١) سورة يونس ، آية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل لابن عصفور ١٨٦/١ .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل لابن الضّائع ٥/٣ - أ .

#### الدراسة:

ضعَّف ابن الضَّائع توجيه ابن عصفور في الآية ، وحقيقة الأمر أنَّ ما وجَّـه بـه كلُّ منهما واردٌ في المسألة (١) .

إِلاَّ أَنَّ تقدير ابن عصفور يحتمل التأويل في « الباء » هل هي صلة أو لا ؟ وبهذا يحتاج إلى مزيد من التقديرات (٢) .

وكذلك تقدير مبتدأ محذوف عند ابن الضّائع يحتاج إلى تـأويل ، ويكـون فيـه حذف عُمدة في الكلام إذ قدّره : جزاؤهم جزاء سيئة بمثلها .

ففيه حذف المبتدأ والضمير الواقع مضاف إليه .

وفيه عطف عاملين يتمثل في عطف الذين كسبوا على الذين أحسنوا .

وقد عدل عنه الزمخشري  $(^{7})$  ، وإن كان غيره أجازه  $(^{1})$  .

وفي التوحيه الثاني عند ابن الضَّائع طولُ فصل بين المتبدأ والخبر . وإن قالـه بـه غيره (°) .

ولعل الرَّاجح في المسألة: أن يكون « حَزَاءُ » على ظاهره مبتدأ ، وحسره محذوف ، والتقدير: « لهم حزاءُ سيِّئة بمثلها » ؛ وذلك لسلامته من الاعتراض ، والتأويل .

وقد رجحه الفراء بقوله: (رفعت الجزاء بإضمار لهم ، كأنَّك قلت: « فلهم جَزاءُ السِّيَّة بمثلها » ... ، وإن شئت رفعت الجزاء بالباء في قوله:

<sup>(</sup>١) انظر بسط هذه التوجيهات في : الفريد ٢/٢٥٥ ، ٥٥٣ ، والبحر ١٤٧/٥ .

<sup>(</sup>٢) وانظر الفريد ٥٥٣/٢ ، والبحر ١٤٧/٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر الكشاف ٢/٢٣٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر الكشاف ٢٣٤/٢ ، والفريد ٢٣٥/٢ ، والبحر ١٤٧/٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر الفريد ٢/٣٥٥ ، والبحر ٥/١٤٨،١٤٧ .

(فَجزاءَ سيئة بمثلها) ، والأول أعجبُ إلى ) (١) .

ونَسب هذا التقدير أبو حيّان للحَوْفي (٢).

وأمَّا مَنْ عطَف « تَرْهَقُهُم » على كسبوا ، فمسألة حلافية بين مانع وبحيز ، ومن الجيزين الأنباري (٣) ، وهو اختيار ابن عصفو ر (١) ، وحجتهما أنَّها جملةً مبيِّنة وليست بأجنبي .

ومن منع ذلك يحتج باختلاف لفظهما ، وقالوا بعطف على قوله : ( حزاءُ سيِّنة) على تقدير يجازون بمثلها ، وترهقهم ، وأن يكون حالاً (٥) ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن ٤٦١/١ ، ورجحه الهمداني في الفريد ٣/٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر البحر المحيط ١٤٧/٥

والحوفي هو / علي بن إبراهيم بن سيعد بن يوسف الحَوْفي ، له : البرهان في تفسير القرآن ، وعلوم القرآن ، وعلوم القرآن ، والموضح في النحو . ت٤٣٠ هـ ، عن البغية ٢/٠٤١ .

<sup>(</sup>٣) انظر البيان ١/٤١٠.

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٥) انظر الفريد ٢/٥٥٥.

## المسألة الثانية عشرة

### الصلات: (جملة الصلة)

قال ابن عصفور: (وزعم قوم من قدماء النّحويين أنّه لا يجوز وصل الموصول بالقسم وجوابه إذ جملة القسم قد عريت من ضمير يعود على الموصول ، وكذلك أيضاً لا يجوز وصله عندهم بالشرط والجزاء ، إذا عريت إحدى الجملتين من ضمير عائد على الموصول .

وذلك عندنا جائز قياساً وسماعاً .

أمَّا القياس فإنَّ الجُملتين قد صارتا بمنزلة جملة واحدة بدليل أنَّ كلَّ واحدة منهما لا تفيد إلاَّ باقترانها بالأحرى ، فاكتفى فيها بضمير واحد ، كما يُكتفى به في الجملة الواحدة .

وأمَّا السماع فقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ كُلاَّ لَمَّا لَيُوَفِّينَهُمْ رَبُّكَ أُعمَالَهُمْ ﴾ (١) . ف « ما » موصولة في موضع خبر إنَّ ، واللام الدَّاخلة عليها لام إنَّ ، وليُوفِينهـم جواب القسم المحذوف ، والقسم بجوابه في صلة « ما » .

فإنْ قيل: فلعل « ما » حرف زائد وليست بموصولة . فالجواب: أَنَّ ذلك يؤدي إلى دخول لام التوكيد على مثلها حتى كأنَّك قلت: لَلْيُوفَيَنَّهم، وذلك لا يجوز) (٢) .

فاعترض ابن الضَّائع بقوله: (قلت: الممتنع أنْ تدخل اللام على الـلام، فإذا فصل بينهما الزائد جاز، ألا ترى أنَّ القسم أيضاً فـاصل في التقدير، تُمَّ أيُّ فرق

<sup>(</sup>١) سورة هود آية : ١١١ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١٨٢/١.

بين الوصل والخبر ، فكما يجوز الخبر بجملة الشرط والجواب ، وكذلك يجوز الوصل.... ) (١) .

### الدراسة:

احتج ابن عصفور على أنَّ « ما » لابد أن تكون اسما موصولا، ومنع جواز اعتبارها زائدة ؛ بأنَّه لا يجوز دخول لام الابتداء على مثلها .

وابن الضَّائع أحاز كونها زائدة ، وجعلها مسوغاً لدخول اللام على مثلها . وللنحويين آراء عدة وتقديرات في الآية منها :

١ ـ ذهب الفراء إلى أنَّ الأصل « لمن ما » وتُولبَت النون ميماً للإدغام ،
 فاحتمعت ثلاث ميمات ، فحُذِفت الأولى لاحتماع الأمثال ، وأدغمت الباقيتان .

وساغ حذف الأولى ، وإبقاء الوسطى ، وهي ساكنة ؛ لاتصال اللام بها (٢) .

٢ ـ نُسِبَ للمازني أنَّ الأصل « وإنَّ كلاً لمَا » بتخفيف ( ما ) ، ثم ثقلت ، واعترض بأنَّ المثقل يخفف وليس العكس (٣) .

٣- أمَّا أبو حيَّان فاعتبر ( لما ) الجازمة فعلُها محذوف دل عليه الجواب <sup>(٤)</sup> ، وقيل غير ذلك <sup>(٥)</sup> .

أمَّا عن اختيار ابن عصفور فهو مسبوق فيه بالفراء ، ومكي . وهو الرَّاجح لكثرة الحذف والتقديـرات الـتي تـؤدي إلى ثقـل وُبعـد نظـر فيمـا

 <sup>(</sup>۱) شرح الجمل ۳/۵ - ب.

<sup>(</sup>٢) انظر : معانى القرآن ٢٨/٢ ، وإعراب القرآن للنحاس ٣٠٦/٢ ، والفريد ٦٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر إعراب القرآن للنحاس ٣٠٦/٢.

 <sup>(</sup>٤) انظر: الارتشاف ٢/٥٤٥، والبحر ٥٢٦٧،

<sup>(</sup>٥) انظر : إعراب القرآن للنحاس ٣٠٦/٢ ، ومشكل إعراب القسرآن ٣٧٤ ، ٣٧٥ ، والفريد ٧٢/٢.

ذهب إليه ابن الشَّائع ...

وتكون اللام الداخلة على « لما » هي الداخلة « في خبر » إنَّ « وفي » ليوفينهم للقسم (١) .

أمَّا قول من قال إنَّ ( لما ) بمعنى إلاَّ ، فهذا فيه نظر ؛ لأنَّها لم تسبق بطلب أو نفى والقراءة بنصب « كُلاَّ » (٢) .

ومما حملني على ترجيح اختيار ابن عصفور إضافة إلى مــا ســبق كــثرة القــراءات الواردة في الآية (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن ٢٨/٢ ، ومشكل إعراب القرآن ٣٧٥،٣٤٧ ، والفريد ٢٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الفريد ٦٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر : بسط ذلك في : السبعة ٣٤٠،٣٣٩ ، ومشكل إعراب القرآن ٣٧٤ ، والبحر المحيط ٢٦٥ ، وحواشي التخمير ٤٧/٥ ، ومن هذه القراءات .

أ\_ قرأ ابن كثير ونافع بتخفيف « إنْ » و « لَمَا » .

ب \_ قرأ عاصم في رواية أبي بكر « إنْ  $_{\rm N}$  مخففة ، و « لَّما  $_{\rm N}$  مشددة .

حد \_ قرأ حمزة والكسائي (إنَّ ) مشددة ، واختلف ا في (لَمَا ) فشددها حمزة (لَمَّ ) وخففها الكسائي (لَمَا ) .

وقرأ أبو عمرو مثل قراءة الكسائي ، وقرأ ابن عامر مثل قراءة حمزة .

د \_ وقرأ حفص ( وإنَّ ) مشددة ، و ( لماَّ ) مشددة .

## المسألة الثالثة عشرة

باب أفعال المقاربة: «عَسَىٰ »

قال تعالى : ﴿ عَسَىٰ أَنْ يَيْعَثَكَ رَبُّكَ مقاماً محمُودا ﴾ (١) .

قال ابن عصفور: «وفي عَسَىٰ لغتان: عَسَى وعَسِى ، إذا كان فاعلها مضمرا، فإن كان ظاهراً فلا يجوز إلاَّ الفتح. وتستعمل استعمالين: تستعمل بمعنى «قارب » فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب ، إلاَّ أنَّهما ليسا مبتدأ وخبراً فتقول: عسى زيد أنْ يقوم ، وتستعمل بمعنى قرب فتكتفي بالمرفوع فتقول: عسى أنْ يقوم زيدٌ ، فإن قيل: فهلا جُعِلَتْ بمعنى قاربَ وتكون على التقديم ؟

فالجواب : أَنَّا قد وحدناها اسْتُعمِلت استعمال قرُب بدليل قوله تعالى : ﴿ عَسَى أَنَّ يَبْعَثِكَ رَبُّكَ مَقاماً محمُوداً ﴾ .

وَرَبُكُ هَنَا فاعل يَبَعثك ، ولا يُتصَور أن يكون فاعلاً بعسَىٰ ، لأنَّ مقاماً حال من يبعثك ، ولا يجوز أن يفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ... ) (٢) .

فاعترض ابن الصَّائع بعد عرضه لنصِّ ابن عصفور بقوله :

(قلت: لا يلزم من هذا الدليل إذا سُلِّم أن يكون مرفوع «عسى» أنْ والفعل، بل يكون مضمراً في «عسى» يعود على ذلك وهو من باب الإعمال، و«أنْ » في موضع نصب، فلا دليل فيما قال بل الدليل قوله تعالى: ﴿وعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْعاً ﴾ (٣).

السورة الإسراء آية: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١٧٨،١٧٧/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية: ٢١٦.

لو كان «أنْ » في موضع نصب لكان مرفوع ، «عسى » المحاطب فكان يلزم إبرازه كما برز في : ﴿ عسيتم إن توليتم ﴾ (١) وأيضاً فيدل على ذلك قولهم: عسى أن يقوم الزيدان، وعسى أن يقوم الزيدون، لو أعمل الأول للزم أن يضمر في الثاني ويبرز، ولو أعمل [في] الثاني للزم أن يضمر في الأول ويبرز .. ) (1).

#### الدراسة:

قليل من تعرض للإعراب في هذه الآية ، ولهذا أرى أنَّ ابن الضائع اضطرب في توجيهاته ، فقد منع الاستتار في المسألة التي تتلو هذه ، ثم عاد وقال ب في هذه الآية .

أما ما قال به ابن عصفور فيعضده قول الهَمَذاني (7): (... أَنْ وما اتصل بها في موضع رفع بعسى، أي: وجب ، أو قَرُب بعث ربك إياك ، وفي نصب مقام ثلاثة أوجه: أحدهما (3): حالٌ من الكاف على معنى: أنْ يبعثك ذا مقام .

والثاني : ظرف ، وفي عامله وجهان : أحدهما : محذوف تقديره : عسى أن يبعثك ربُّك فيقيمك في مقام .

والثاني : على تضمين البعث معنى الإقامة (٥) .

والثالث: هـو مصدر من غير لفظ الفعل المذكور بمعنى أن يبعثك فتقوم مقاماً) (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة محمد أية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل AY أ- ب.

<sup>(</sup>٣) هو / حسين بن أبي العز رشيد الدين يعقوب الهمذاني ، أبو يوسف ، ويلقب بالمنتجب ـ بالجيم ـ وينسب إلى همذان بالذال المعجمة ، وقيل المنتخب ـ بالخاء ـ وينسب إلى همذان بالذال وقيل المنتجب ـ بالجيم وينسب إلى همدان بالدال ـ له : الفريد في إعراب القرآن الجيد وشرح المفصل وغيرها / ٣٠٠ هـ عن البغية ٢٠٠٠ ومقدمة الفريد ٢٩/١ .

<sup>(</sup>٤) هكذا بالأصل ، والصواب [ أحدها ] .

<sup>(</sup>٥) سبق إليه الزمخشري في الكشاف ٤٦٢/٢.

<sup>(</sup>٦) الفريد في إعراب القرآن الجحيد ٣/٩٥/ .

واحتار أبو حيان أن تكون «عسى » تامة ، وفاعلها : أن يبعثك ، و «مقاماً » نصب على الظرفية (1) .

ومنع أن تكون ناقصة ، لأنَّ فيه تقدم الخبر على الاسم فيكون ربك مرفوعاً السم عسى ، وأنْ يبعثك الخبر .

وبهذا يترجح قول ابن عصفور على أنّها تامة ، وفاعلها المصدر ويؤيده الاجماع، وعدم مخالفة القياس ؛ ولأنّ السيوطي ضعف توجيه ابن الضائع بقوله : (وقال : أعني ابن الصّائغ (٢) : يمكن أن تكون الآية من باب التنازع ، بأن يعمل الثاني ويجعل في الأول ضمير يعود على ربّك ، فهو كما تراه أجاز التنازع مع أنّ العامل الأول لم يستقل ...) (٣).

البحر المحيط ٧٢،٦٩/٦ ، وذكر جميع الأوجه السابقة .

<sup>(</sup>٢) هكذا ، أثبتها الناسخ بالصاد المهملة والغين المعجمة ، فإن لم يكن تحريفاً فإن ابن الضائع سبق ابن الصائغ ، ويكون أولى برد السيوطي . وابن الصائغ هو: محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن الزمردي الشيخ شمس الدين الحنفي النحوي، شرح الألفية والتذكرة وغيرها، توفي سنة ٧٧٦ هـ. عن البغية ١٥٥١، ١٥٦ .

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر ٥/٢٧٦.

## المسألة الرابعة عشرة

أفعال المقاربة: «عسى»

قال ابن عصفور: (وهذه الأفعال لا يخلو أن يكون فاعلُها ظاهراً أو مضمراً ، فإن كان فاعلُها مضمراً فإنّه يستتر في حال الإفراد ويبرز في حال التثنية والجمع ، إلاّ «عسَىٰ » فإنّه يجوز فيها وجهان :

أن يستتر وأن يبرز ، فمثال أن يبرز قوله تعالى : ﴿ فَهَــلْ عَسَـيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُــمْ أَنْ تُولَيْتُــمْ أَنْ تُفْسِدُواْ ﴾ (١) .

ومثال استتاره قوله تعالى : ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُواْ شَيْئاً ﴾ (٢) . وقال بذلك في حال التثنية والجمع (٣) .

فاعترض عليه ابن الضَّائع بقوله:

( وزعم ابن عصفور أن الضمير في « عَسَىٰ » يجوز أن يستر ، وإن كان ضمير تثنية أو جمع بخلاف أخواتها ، فزعم في قولهم : ( الزيدان عسى أن يقوما ) أنَّ مرفوع ( عسى ) ضمير مستر ، وهذه دعوى بحردة ، ومخالفة لما زعم غيره بل (أَنْ) مع ما بعدها هنا هي المرفوعة ، ولا ضمير فيها ، وكذا زعم في قوله تعالى : ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيئاً ﴾ وفي هذا زيادة دعوى : أنَّ ضمير المخاطب يستر في الفعل الماضى ، أمَّا الغائب فقد يضمر المثنى منه والمجموع إضمار المفرد ، فيستر

<sup>(</sup>١) سورة محمد آية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية : ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل لابن عصفور ١٨٠/٢.

وذلك قليل ) <sup>(١)</sup> .

### الدراسة:

لعل الخلاف في « عَسَى » وما يتعلق بها ناشئ عن اختلافهم في ماهيتها حيث قيل فيها :

إنَّها فعلَّ مطلقاً ، ونُسِبَ للسيرا في القول بحرفيتها ، وكونها تامة أو ناقصة و تضمنها أكثر من معنى كالرجاء ، والإشفاق في قوله تعالى :

﴿ وَعَسَى أَنْ تَكُرهُوا شَيْئًا ... وعَسَىَ أَنْ تُحبوا شَيئًا ﴾ (٢).

وكذلك اقتران خبرها بأنْ وعدمه ، وحملها على « لُعلَ » <sup>(٣)</sup> .

والمسألة خلافية وكثير من النُّحاة لجأ فيها إلى التأويل حيث إنَّ سيبويه قال:

( ومن العرب من يقول : عسى ، وعسيا وعسوا ، وعست ، وعستا ، وعسين ، وعسين ، وعسين ، وعسين ، وعسين ، في أنَّها منصوبة ) (٤) .

والذي أراه في المسألة أنَّ كِلَا الأمرين حائز إلاَّ أنَّ التحريدَ أكثر ، ولـه شـواهـد

<sup>(</sup>١) شرح الجمل لابن الضائع ٨٢/أ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية: ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) التعليل مقتبس بتصرف من الارتشاف ١١٩/٢ ، والصبَّان ٢٦٧/١ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١٥٨/٣.

<sup>(°)</sup> انظر : المقتضب ٧٠،٦٩/٣ ، والإيضاح العضدي ١١٨ ، وشرح المفصل ١١٨/٧ . ، والتصريح ٢٠٩/١ ، والصبَّان ٢٦٧/١ .

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن الحسن بن دريود المتوفى ٣٢١هـ .

<sup>(</sup>٧) الارتشاف ١٢٤/٢.

تؤيده ، ومنها إضافة إلى ما سبق قوله تعالى : ﴿ لا يَسْبِحَر قَـومٌ مِن قَـوم عَسَـٰى أَنْ يَكُن خَيراً مِنْهُن ﴾ (١) .

وهو اختيار الجمهور وابن الضّائع وقد سبق تعليلهم له .

وهذ لا يعني تخطئة ابن عصفور ؛ لأنَّ عبارته تفيد حواز الوجهين إذ يقول :

( . . إلاَّ عسى فإنَّه يجوز فيها وجهان : أن يستتر وأن يبرز ، واستشهد على ظهور الضمير بقوله تعالى . ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا . . ﴾ (٢) .

ويؤيده ما نقل السيوطي عن أبي حيَّان إذ يقول : وقال أَبو حيَّان : وقفتُ من قديم على نقل ، وهو أنَّ التَّجْرِيد لغةٌ لقوم من العرب ، والإلحاقُ لغة لآخرين ، ونَسِيتُ اسم القبيلتين ، فليس كل العرب تنطق باللغتين، وإنَّمَا ذلك بالنسبة إلىَّ لغتين...) (٣) .

وَأَرَى أَنَّ حَمَلُهَا عَلَى أَنَّهَا لَغَتَانَ هُو أَحَسَنَ وَجَه تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَة ، ولعل هذا النَّص هُو الذي ذكره الأزهري حيث ذكر أَنَّ التَّجْرِيد من الضمير على أَنَّ «عسى » النَّص هُو الذي ذكره الأزهري حيث نكر أَنَّ التَّجْرِيد من الضمير على أَنَّ «عسى تامة لغة أهل الحجاز ، والالحاق لغة بني تميم ، وعسى ناقصة ، ذكر قوله النَّاظم : وجَرِّدَنَ عُسَى أَو ارْفَع مُضْمَرًا بَهَا، إِذَا اسْمُ قَبْلَهَا قَدْ ذُكِرًا (٤) .

وتوجيه إعراب « أنْ » والفعل بعدها على تقدير الإضمار نصبٌ على الخبر لهـا، أمّا على تقدير بروز الضمير فالمصدر رفع على الفاعلية (٥) وا لله أعلم .

أمّا عن تنكر ابن الضَّائع لاستتار الضمير المحاطب في الفعل الماضي في قولـه

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات آية . ١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة محمد آية : ٢٢ . وانظر شرح الجمل لابن عصفور ١٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) همع الهوامع ٢/٥٤١ .

<sup>(</sup>٤) التصريح ٢٠٩/١.

<sup>(</sup>٥) انظر المقتصب ٧٠/٣ ، والتصريح ٢٠٩/١ .

تعالى : ﴿ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ﴾ (١) ، حيث إنَّ ابن عصفور مثَّل بالآيــة علــى الاستتار .

فَحُمِلَت على أَنَّ « عَسَى » تامة مكتفية بمرفوعها وهو المصدر ، أو يكون الفعلان متنازعين في « شيئاً «وقو أُعْمِل الثاني (٢) .

ولعل الجيزين حَملوا ذلك على معنى الرجاء ، وقد بَحثْتُ المسألة في بعض كتب الإعراب و لم أحد نصاً فيها ، ثم إن ابن الضّائع مضطرب في المسألة حيث أجاز استتار الضمير في عسى في قوله تعالى : ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَنْكُ رَبُّكَ مَقَاماً خَمُودَاً ﴾ (٣) فقال : إنَّ مرفوع « عسى » مضمرٌ يعود على ذلك (٤) وهو من باب الإعمال (٥).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية: ٢١٦.

<sup>(</sup>۲) انظر الرضى ۲۱۷/٤ ، والهمع ۱٤٤/۲ .

<sup>(</sup>٣) سُورة الإسراء آية: ٧٦.

<sup>(</sup>٤) هكذا بالأصل « ذلك » ولعل الصواب ( يعورعلى لك ) أي على الكاف في قول تعالى في الآية نفسها : ﴿ وَمَنَ اللَّيلَ فَتَهَجَّد به َ نَافِلَة لك عَسَى أَنَّ يبعثك ..﴾ وا لله أعلم .

<sup>.</sup> شرح الجمل لابن الضائع  $\Lambda \Lambda$ أ،ب. شرح

## المسألة الخامسة عشرة

باب الحروف التي ترفع ما بعدها بالابتداء والخبر وتُمسى حروف الرَّفع .

قال ابن عصفور:

( وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين : قسم لا يقع بعده إلاَّ الجملة .

وقسم يقع بعده المفرد والجملة ، فالذي يقع بعده المفرد والجملة : متى ، وأين، وكيف ، وبينا . فإنْ وقع بعدها المفرد كانت في موضع الخبر نحو : كيف زيـدٌ ، وأين زيد وأين عمرو ، ... ؟

وإن وقع بعدها الجملة كانت في موضع نصب على الظرف بما بعدها ، إلا « كيف » فإنَّ في إعرابها خلافاً ، ... ، ومذهب الأخفش أنَّها من الأسماء ، فإذا قلت: كيف زيدٌ قائم ؟ فتقديره عنده : أمسرعاً زيدٌ قائم أم غيرُ مسرع ؟

ويكون في موضع نصب على الحال .

وذلك فاسـدٌ ، لأنَّ الحال حبر من الأحبار ، وكيف استفهام ، فلا يصح وقوعها حبراً .. ) (١) .

فاعترض ابن الضائع بقوله: (ورد ابن عصفور على الأخفش في جعله: كيف زيد حالس؟ ، نصباً على الحال .. وهذا غلط فاحش ، فليس معنى قولهم: في الحال أنّها حبر ، ما يريد في وصف الجملة ، بأنّها حبر ، بل ذلك لفظ مشترك ، فحبر في وصف الجملة قسمٌ من أقسام الكلام ، قسيم الأمر والنهي ، ونحوهما .

وخبر في الحال، كقولنا في خبر المبتدأ خبر : أي ُسمّي مسنداً إلى المبتدأ، ألا تــرى

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ٤٠٤/٢.

ا**َتَنَا** نقول في إزيد : هل ضربته ؟

أنَّ هذه الجملة حبرٌ عن المتبدأ ... ) (١) .

#### الدراسة:

الخلاف في إعراب « كَيْهُ فَ » واردٌ ، دون أن يحمل المسألة ابن الضَّائع على المباحث البلاغية .

ومما جاء فيها : (٢)

وعند الأَخْفَش والسيرافي اسمٌ غير ظرف .

وقد عرض للخلاف فيها ابن هشام وبيَّن ما بُني على هذا الخلاف من أمور عدَّ منها :

- أَنَّهَا عند سيبويه في موضع نصب دائماً ، وعندهما رفعٌ مع المبتدأ ، نصبٌ مع غيره .
- وتقديرها عند سيبويه : على أي حال ، وعندهما تقديرها في نحو «كيف زيد » أصحيح زيد ، . .
- أَنَّ الجواب المطابق عند سيبويه أَنْ يُقَال : «على حير » ونحوه ؛ ولهذا قال رؤبة وقد قيل له : كيف أصبحت « تَحيرٍ عَافَاكَ الله » أي على حير ، فتحذف الجار وأبقى عمله ، فإنْ أُجِيب على المعنى دون اللفظ قيل : صحيح ، أو سقيم .

<sup>(</sup>۱) انظر شرح الجمل ۱۹۲/ب ۱۹۷/ أ.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٢٥٨/٣ ، وشرح السيرافي ١١٠/٤ . وانظر : شرح المفصل ٢٠٩/٤ ، وشرح الجمل لابن عصفور ٢٠٤/٤ ، والمغني ٢٠٥/١ ، ٢٠٦ .

وعندهما على العكس <sup>(أ)</sup> .

ثم ذهب إلى أنَّ ﴿ كَيْفَ ﴾ اسم ، وعلل بدخول حرف الجر عليه ، بـلا تـأويل في نحو : على كيف تبيع الأحمرين (٢) .

وبإبدال الاسم الصريح منه نحو: كيف أنت ؟ أصحيح أم سقيم ؟ وبالإخبار به مع مباشرته الفعل في نحو: كيف كنت ؟

وقال : ( فبالإخبار به انتقلت الحرفية ، وبماشرته الفعل انتقلت الفعلية ) (7) .

هذا ومع أنَّ ابن يعيش رجَّح كونها اسماً صريحاً غير ظرف مستدلاً بصحة إبدال الاسم منها ، وبوقوع الجواب في نحو : كيف أنت ، أصحيح أم سقيم ؟ (٤). إلا أنَّ إبُن مالك يرى أنَّه لا يُبدل منها ، ولا يجاب إلاَّ بصفة نكرة (٥) .

وقد استدل ابن هشام بنص لابن مالك بمعناه: (لم يقل أحدٌ إنَّ كيف ظرف، إذ ليست زماناً ، ولا مكاناً ، ولكنها لمَّا كانت تُفسَّر بقولك : على أي حال ؛ لكونها سؤالاً عن الأحوال العامة سُمِّيت ظرفاً ؛ لأنَّها في تأويل الجار والمحرور ، والسم الظرف يُطُّلقُ عليها مجازاً (٦) .

وقد نص على ذلك ابن مالك ، واستدل بأنَّ الإبدال منها يكسون رفعاً ونصباً نحو : كيف زيدٌ أصحيح أم سقيم؟ (٧) .

والرَّاحَع في المسألة أنَّ «كَيْفَ » ليست ظرفاً ؛ لما عرضناه من آراء وتعليلات

<sup>(</sup>١) انظر المغنى ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٢) الأحمّران: الخمر واللحم، عن المغني ٢٠٥/١ هامش (١). وتبطلويملى لذهب والزعفرايد. انظرتسان ( صَمر

<sup>(</sup>٣) انظر المغني ١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح المفصل ١٠٩/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح التسهيل ١٠٤/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر المغنى ١/٢٠٦،٢٠٥ .

<sup>(</sup>٧) انظر شرح التسهيل ١٠٥/٤.

للنَّحاة؛ ولأنَّ ما نُسب لسيبويه يحتمل التأويل حيث قال: (فهذه الحروف وأشباهها للنَّحاة؛ ولأنَّ منهمة غير متمكنة شُبِّهتُ بالأصوات، وبما ليس باسم ولا ظرف) (١).

فنصُ سيبويه هذا لا يُلزم بأنَّه قال بظرفيتها ، وإنْ كان عقد عنوان الباب : «هذا باب الظروف المبهمة غير المتكمنة» (٢) .

فلعل هذا من تسمية الكل باسم الجزء ، إذ تحدث عن : أين ، ومتى ، وكيف، وإنما نص سيبويه في هذا كله هو قوله: « اعلم أنك إذا سميت كلمة بخلف أو فوق أو تحت لم تصرفها لأنها مذكرات... وكذلك قبل وبعد، تقول: قبيل وبعيد، وكذلك أين وكيف ومتى عندنا؛ لأنها ظروف، وهي عندنا على التذكير، وهي في الظروف بمنزلة ما ومن في الأسماء... »(1)

... وابن عصفور كغيره من النُّحاة نسب النص لسيبويه على ظاهره ، وأخذ يحتج له ويدافع عنه ، بدليل قوله : « وبابُ الأسماء غير المتصرفة أن تكون ظروفاً » (٤) ومما يؤخذ عليه ، ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور من أنَّها اسم قوله :

« فإنْ قيل : فكيف تُجعل ظرفاً وهي ليست باسم زمان ولا مكان ؟ فالجواب: إنَّها واقعة على الأحوال ، والحال قد تُشبه بالظرف » (°)

والسبب في ذلك اختلاف المصطلح بين الأخفش ، وابن عصفور ، وإجمال عبارة سيبويه .

أمَّا ردُّ الضائع على تقديرها « بأي » فليس حجة على ابن عصفور ؛ لأنها سؤالٌ عن الأحوال ، وقال به غير ابن عصفور (7) . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٢٨٥/٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٢٦٧/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الجمل ٤٠٥،٤٠٤ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر المغنى ٢٠٦،٢٠٥/١ .

### المسألة السادسة عشرة

# الحروف التي ترفع ما بعدها بالابتداء والخبر وتسمى حروف الرفع

قال ابن عصفور عند تفسير قول الشاعر:

بينا تَعنُّقِه الكماة وروغَهُ ِ يوماً أتيح له حريء سَلْفَعُ (١)

قال : (ويُروَى : « تعانقهُ ِ » بالرَّفع والخفض ، وزعم أبو محمد بن السيد أنَّ رواية الخفض غير حائزة ؛ لأنَّ تعانقه مصدر تعانق ، وتفاعل لا يتعدى .

وهذا الذي ذهب إليه باطل.

بل في ذلك تفصيل . وهو : أنَّ التاء الداخلة على فاعل لا تخلو أن تدخل عليه، وهو متعدًّ إلى واحد أو إلى اثنين .

فإن كان متعدياً إلى اثنين صار متعدياً إلى واحد نحو: عاطيت زيداً الدرهم، وإن كان متعدياً إلى واحد صار غير متعد ، نحو: ضارب زيدٌ عمرا، تدخل عليه التاء فتقول: تضارب زيدٌ وعمروٌ، وقد تدخل على المتعدي إلى واحد فيبقى على تعديه نحو قولك:

بحاوزت موضع كذا ، ... ، ووجهه عندي ألا تقدَّر التاء داخله على فاعلَ ، بل أصلٌ بنفسها ، فكذلك تعانق يكون من هذا القبيل ؛ إلاَّ أنَّ ذلك يكون مما

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي ذؤيب الهذلي ، وانظر شرح أشعار الهذليين ٢/٧١، وفي الاستشهاد به انظر الجمل ٢٠٣ ، والخصائص ١٢٢/٣ ، ورصف المباني ٢٠٦ ، والمغني ٢٣/٢ ، والخزانة ٢١/٧ ، وفي البيت روايات أحرى ذكرها السكري في شرح أشعار الهذليين منها : «تعانقه » عن شرح الجمل لابن عصفور ٢/٢٦ ، وفي الجنى الدَّاني : أتيح له كمي سلفع . وفي الخزانية عن أبي عبيدة «فيما تعنقه» وعليه لا شاهد في البيت ، و«تعتقه» مجرور بفي . وسلفع: الجريء الواسع الصدر، وانظر شرح أشعار الهذليين ٢/٧١ واللسان (سلفع)، والألف واللام في (بينا) زائدة .

يُحفَظ ولا يقاس عليه ) (١) .

فاعترض ابن الضائع بقوله:

( قُلت : وهذا الرَّدُ خطأ ؛ وذلك أنَّ ابن السِّيد لم يتخيل أنَّ تفاعل [لا تكون] الا غير متعدية ، فيرد عليه بذلك ، وكيف يتخيل ذلك ، وهو قد ردَّ على المؤلف في ذكره تفاعل في أقسام الأفعال في التعدي في القسم الأول ، وهو مالا يتعدى .. )

(٢)

### الدراسة:

ما اعترض به ابن الضائع في المسألة على ابن عصفور ، وُجِّه به نصُ ابن السِّيد عند ابن هشام إذ يقول:

« وإنَّما ذكر ابن السِّيد أنَّ « تعانق » لا يتعدى ، و لم يذكر أنَّ تفاعل لا يكون متعدياً ، وأيضاً فلم يخصَّ الرَّد برواية الجر ، ولا معنى لذلك » (٣) .

وما في كتب ابن السِّيد يَرُّد مانسبه إليه ابن عصفور ، ففي كتاب الحلل يقول: « ووقع في بعض نُسخ الجمل « تعانقه » بألف وهو خطأن والصواب : « تَعنِقُه » وكذا وقع في شعر أبي ذؤيب ، لأنَّ « تَعانق » لا يتعدى إلى مفعول ، وإنما يُقال : تعانق الرجلان ، والمعانقة والاعتناق ، والتعنَّق هي المتعدِّية » (٤) .

ومما يؤيد نفي ما نسبه ابن عصفور لابن السيّد أنَّ ابن السيّد ردَّ على الزجَّاجي قوله في باب أقسام الأفعال في التعدي (٥) : « ذكر في هذا الباب مالا يتعدى من

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الجمل ٤٠٦/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١٩٨/أ.

<sup>(</sup>٣) انظر المغني ٢/٢٢ه.

<sup>(</sup>٤) انظر : الحل في شرح أبيات الجمل ٣٥٢ ، وانظر الحزانة ٧١/٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر الجمل ٢٧.

متعدياً <sub>»</sub> (١) .

وبهذا يمكن القول أنَّ ابن عصفور واهمٌ في رده على ابن السِّيد ، وابن الضَّائع وابن هشام محقان ، ويؤيدهما الَّنقل عن ابن السِّيد .

وأمًّا قول ابن عصفور :

 $_{\rm w}$  ,  $_{\rm w}$   $_{\rm w}$ 

ففيه نظر؛ لأنَّ الثابت في كتب الاحتصاص أن التاء في تفاعل زائدة، وقد نصَّ على زيادتها ابن عصفور في الممتع بقوله: « فالقسم الذي يحكم عليه بالزيادة «التاء» في أوائل أفعال المطاوعة » ، والتاء في أول « تفاعل » (٣) .

وَ فَنَصُّه فِي المُمتع يَرِدُ على نصه فِي الجمل ، وما فِي المُمتع أُولَى بأنَّ يُعتد به ؛ لأنَّـه بصدد تحقيق المسألة وا لله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر اصلاح الخلل ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٤٠٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر الممتع ٢٧٢/١ .

# المسألة السابعة عشرة

## باب القول:

قال ابن عصفور:

« وأيضاً فَإِنَّ هذه المفردات الواقعة بعد القول إِنَّما تُحكى من كلام المتكلِّم بها ، وباطلٌ أن يتكلم بالمفردات من غير أن يُلفظ بها في جملة ، فإذا ثبت أنَّها منقطعات من حُمَل فينبغي أن تُعَامل معاملة الجمل ، وبذلك ورد السماع...، وعلى هذا ينبغي أن يُحْمَل قوله تعالى : ﴿ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴾ (١) على تقدير يقال له : يا إِبْراهيمُ ، فحكى .

ومن رأى الإعراب في المفرد يحمل إبراهيم على أنَّه مفعول مرفوع بيتال (٢)

\* فاعترض ابن الشّائع بقوله:

( فصحح ابن عصفور أنَّه مقتطع من جملة ، فحكي وهو مفرد ، وَيُطْهَر من كلام سيبويه أنَّ المفرد لا يُحكي ؛ لأَنَّه قال : وإنَّما يُحكى بعد القول ما كان كلاماً، لا قولاً ...، قلت: الأولى عندي أنْ يكونَ عسبَر بالقول ، وهو يريد التسمية ؛ لأن التسمية إنَّما تكون بالقول ، إذا كان الاعتقاد يُسمى قولاً ؛ لأنه يُعَبَر به عنه) (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ، آية : ٦٠ .

<sup>(</sup>۲) شرح الجمل ٤٦٣/٢.

<sup>(</sup>T) شرح الجمل ۲۷٦ / أ.

#### الدراسة:

ذهب النُّحاة إلى أنَّ المفرد المنصوب بالقول نوعان :

ـ المؤدي معنى جملة ، كالحديث ، والشعر ، وهذا يُعرَب مفعولاً به .

ـ والمراد به مُحَرَّد اللفظ، وهـو الـذي لا يكـون اسماً للحملـة.

وأوحز ابن مالك الحديث في ذلك بقوله: «أي يطلق عليه هذا الاسم، ولو كان يُقال مسمى الفاعل لنصب إبراهيم ... » (١) .

أما النَّص الذي عوَّل عليه ابن الضَّائع لسيبويه فهو: « وإنَّما تَحكي بعد القول ما كان كلاماً لا قولاً » (٢) .

إِلاَّ أَنَّ سيبويه استطرد، وبيَّن اشتقاقات القول ثم قال:

« ... ، ولم تُجْعَل قُلْتُ كظننتُ ؛ لأنَّها إنَّما أصلها عندهم أن يكون ما بعدها محكياً ... » (٣) .

وقد أَلْمَح ابن عصفور للحلاف الواقع في المفرد الذي ليس اسماً للحملة، من حيث الحكاية وعدمها ، وصحح أنَّه يُحكى معلىلاً بِأَنَّ الحكاية فيه ترجع إلى اللفظ (٤) .

وقد فسَّر الأعلم نصَّ سيبويه بقوله :

« يعني بالكلام الجملة التي عمل بعضُها في بعض ، وبالقول المصدر» (٥).

<sup>(</sup>١) انظر شرح التسهيل ٩٤/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الجمل ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر النُّكت ٢٥٤/١ .

وبهذا يتبين أنَّ تشكيك ابن الضَّائع في نصِّ ابن عصفور في غير محله ؟ لأنَّ ما اختاره ابن عصفور هو اختيار الجمهور (١) .

وقد نص ابن مالك على أن ما تعلق من الجمل بقول يورد محكياً ، سواء كان فعلاً أو مصدراً ، أو اسم فاعل (٢) .

ثـم إنَّ ابن الضَّائع يُلمَس من نصه الاعـــرّاف بصحـــة قــول ابـن عصفــور ، الآ أنَّــه درج على أن يرتبـط ذكـره لابـن عصفــور بالمخالفــة ، وا لله أعلـــم .

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك الكشاف ٢/٢٥ ، ورتَّجح أنَّه فاعل . وانظر شرح التسهيل ٩٤/٢ ، والبحر المحيط ٣٢٣/٦ ، وتوضيح المقاصد ٣٩١/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الكافية الشافية ٢/٧٥ .

## المسألة الثامنة عشرة

#### القول:

قال ابن عصفور:

« وإذا حرَى القول بَحْرَى الظّن في اللفظ ، فهل يجري مُحْرَاه في المعنى ؟ مسألة خلافية بين النّحويين ، والصحيح أنّه يجري مجرى القول لفظاً ومعنى ، بدليل قوله :

إِذَا تُلْتُ أَنِّي آيبٌ أهلَ بلدة نَزعتُ بها عنه الوَّليَّةُ بالهَجرِ (١) . ألا ترى أنَّ المعنى : إذا ظننتُ أو قدرتُ ، ولذلك فُتِحَتْ همزةُ أنَّي ، (٢) .

\* فاعترض ابن الضَّائع بقوله:

« قلت لو كان كذلك لاشترط سيبويه ذلك حيثُ حكى هذه اللغة ، وأيضاً فلا يُحتاج لذلك ؛ لأنَّ القول الذي هو النَّطق إنَّمَا يكون عن علم ، أو ظن ، فلا بُدَ من الظَّن في ذلك » (٣) .

### الدراسة:

المشهور أنَّ للعرب في إجراء القول مُحْرَى الظَّن مذهبين:

أحدهما : لجمهور العرب وهو إجراء القول مُحْرَى الظن بالشروط التالية :

ـ أن يكون الفعل مضارعاً ، للمخاطب ، مسبوقاً باستفهام ، ومتصلاً به ،

<sup>(</sup>۱) البيت للحطيئة في ديوانه ١٤٨ ، وانظر في الاستشهاد به شرح الجمل لابن عصفور ٢٦٢/١ ، ٢ ٤٦٤/٢ ، وشرح التسهيل ٢٥٥٢ ، والتصريح ٢٦٢/١ ، والرّبليه : البردعة التي توضع فوق البعير

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٤٦٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الجمل ٢٧٧ .

نحو: « أتقول عمراً منطلقاً » .

ويتوسع في الفصل بين الاستفهام والفعل بشبه الجملة ومعمول الفعل.

ـ والمذهب الثاني لِسُلَيم ، وهو إجراء القول مُجْرَى الظن مطلقاً <sup>(١)</sup> . وابن عصفور ذكر المذهبين <sup>(٢)</sup>.

أمًّا احتجاجه بفتح الهمزة بعد القول ، فاحتج به الفارسي ، ووافقه ابن مالك<sup>(٣)</sup> .

ولا أدري ما الذي يريد ابن الضائع اشتراطه من سيبويه ، وقد علل الأعلم هذا بقوله: « اعلم أن القول قد يُستعمل في معنى الظّن والاعتقاد، وذلك أن القول والظن يدخلان على جملة، فتصورهما في القلب هو الظن أو العلم، والعبارة عنها باللسان هو القول... وكثر هذا المعنى فأجروه بحرى الظنّ (٤) .

وقد أوجز ابن مالك ذلك بقوله:

وكَــتَظنَّ أَجَعَلَ « تَقُولَ » إِنْ وَلِي بِغَير ظَرفٍ ، أَو كَظَرفٍ أَوْ عَمَلٌ ﴿ وَإِنْ بِبِغَضِ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَمَلُ ۗ وَأُجْــــرِي القَولُ كَظَنَّ مُطْلَقًا وهذا مع جواز الحكاية <sup>(°)</sup> والله أعلم .

مُســــتَهُهَماً بِه وَ لَمْ يَنْفَصِلِ عَندَ سُليمِ نحو «قل ذا مُشفِقاً»

انظر الكتاب ١٢٣/١ ، ١٢٤ ، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/٣٦، ٤٦٤ ، وشرح التسهيل (1) ٩٥/٢ وابن عقيل ٩٩/٢ ، والهمع ٢٤٦/٢ .

انظر شرح الجمل ٤٦٤/٢ . (1)

انظر شرح التسهيل ٧/٥٩ ، وشرح الكافية الشافية ٧٧/٢ ، ٥٦٨ . (٣)

انظر النكت ٢٥٤/١ . (1)

انظر شرح الكافية ٩٦/٢ ه ، وابن عقيل ٩٩٢ . (°)

### المسألة التاسعة عشرة

## ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره:

حكى ابنُ الضائع أنَّ ابن عصفور يمنع الرَّفع في قول الشاعر:

قد قيل ذلك إِنْ حقّاً وإن كَذِباً وما اعتذارُك من قولِ إذا قيْلاً (١) قائلاً : « فأمّا ابن عصفور فزعم أن سبب ذلك أنَّ الرَّفع لا ينبغي أن يجوز فيه، ولولا ما سمعه سيبويه لم يجزه كما لم يجزه في قوله: قد مررت برحل إن طويـ لا وإن قصيرا .

قال : لانَّك لست تريد غير الأول ، وكذلك الحق ، والكذب ، هو الذي قيل فلست تريد غير الأول . » (٢) .

فاعترض ابن الضائع بقوله:

« قلت : ولو كان كما قال لأسند سيبويه الرَّفع إلى الكذب ، وهو لم يقل إلاَّ: ويجوز . واعلم أنَّ الحق والباطل مصدران في الأصل ، وصف بهما .

فبالنظر إلى الأصل يصح أنْ يقال: هما غير القول ، ومن حيث وصف بهما يكونان القول ... فزعم ابن عصفور أنّه إنّما جاز: إن حقّ ، وإنْ كذب ، على وجه تجوز عليه: إن طويل ، وإن قصير ، غير أنّه لا يُقاس ، ... ، وليس كما قال من أنّه غير منقاس ، بل هو فصيح ومطرد ، أن يقول : إنّ لي من فلان الرّاحم

<sup>(</sup>۱) البيت للنَّعمان بن المُنذر ، وانظر الكتاب ٢٦٠/١ ، وأمالي ابن الشجري ٩٦/٢ ، وشرح المفصل ٩٠/٢ ، والخزانة ١٠/٤ ، هـذا وفي النُكت ٣٣٩/١ ، قـد قيـل مـا قيـل « وبهـا في الارتشــاف ٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل لابن الضائع ٢٠٠/ب.

العاطف ، وإنَّ لي منه : العفو ، الصفوح ، وهذا كثير في الكلام وفصيح » (١) . الدراسة :

يستشهد النَّحاة بهذا البيت على حذف كان مع اسمها ، بعد إن الشرطية ، ولهم في توجيه «حق ، وكذب » أربعة أوجه : رفعهما ، ونصبهما ، ورفع الأول ، ونصب الثانى ، ونصب الأول ورفع الثاني .

والتقدير : إنْ وقع حقٌّ ، أو كان فيه حقٌّ ، أو كان المقول حقاً (٢) .

أمًّا منع ابن عصفور للرَّفع فمردودٌ عليه ، بالعقل والنَّقل ؛ وذلك لأنَّ له وجهاً في العربية ، واستشهد به كثيرٌ .

ولعل الذي دفع ابن عصفور إلى هذا قولُ سيبويه :

« وإذا أضمرت ، فأنْ تُضْمِر النَّاصِ أحسن ؛ لأنَّك إذا أضمرت الرَّافع « وإذا أضمرت الرَّافع الصمرت له أيضاً خبراً ، أو شيئاً يكون في موضع خبره ، فكلَّما كثر الإضمار كان أضعف » (٣) .

وبهذا يمكن القول أنَّ سيبويه يُجِيزُ الرَّفع على درجة أقل من النَّصب ، إلاَّ أنَّه لا يمنعه بدليل قوله :

« وإنْ أضمرت الرَّافع كما أضمرت النَّأصب فهو عربيٌّ حسنُ » (٤) . وبهذا فهو مقيس كما قال ابن الضَّائع ، ومما جاء عليه :

« إِنْ كَانَ فِي أَعْمَالهم خيرٌ » (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل لابن الضائع ٢٠٠/ب.

<sup>(</sup>۲) انظر في ذلك : النكت ٣٣٩/١ ، وشرح أبيات سيبويه ٣٥٢/١ ، وأمالي ابن الشجري ٩٦/٢ ، وشرح المفصل ٩٦/٢ ، وابن عقيل الشاهد رقم ٧٢ ، والخزانة ١٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ٢٦١/١.

وأمَّا تنظير ابن عصفور وهو / « مررتُ برجل إنْ طويلا ، وإنْ قصيرا » (١) . فقد فصَّل القول فيه سيبويه بقوله :

« لا يكون في هذا إلاَّ النصب ؛ لأنَّه لا يجوز أنْ تحمل الطويل والقصير على غير الأول ... ، وأمَّا : إنْ حَقَّ ، وإنْ كَذِبُّ ، فقد تستطيع ألا تحمله على الأول (٢٠).

واستشهد بقول الشاعر:

وأَحضَرتُ عُذْري عليه الشُّهو دُ إِنْ عاذِراً لِي وإِنْ تاركاً (٣) .

ثم قال : ﴿ فَنَصَبَه ﴾ لأنَّه عنى الأمير المخاطَبَ ، ولــو قــال : ﴿ إِنْ عَـاذَرٌ لِي وَإِنْ تَارِكُ ۚ يُرِيدُ : إِنْ كَانَ لِي فِي النَّاسِ عَاذَرٌ أَو غير عَاذَرٍ ، جَازٍ .

<sup>(</sup>۱) فيما حكاه ابن الضائع في شرح الجمل ٢٠٠/ب ، ٢٠١/أ .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٢٦١/١ .

<sup>(</sup>٣) البيت لعبد الله بن همَّام السَّلولّي ، شاعر إسلامي ت١٠٠هـ ، وانظر ترجمته في الشعر والشعراء ٢٦٢/١ ، والخزانة ٣٤٠/١ ، والبيت من شواهد الكتاب ٢٦٢/١ ، والنكست ٣٤٠/١ ، واللسان (رهن) .

## المسألة العشرون

# ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره:

أَنَّ سيبويه يعني بالسُّعة إقامة المصدر مقام الزمان في قوله:

« وقد جرَّه قوم على سعة الكلام ، وجعلوه بمنزلة المصدر حين جعلوه على الحين وإنما يريد حين كذا وكذا ، وإنْ لم يكن في قوة المصادر ، لأنَّه لا يتصرف تصرفها» (٢) .

فابن عصفور يرى أنَّ هذا المصدر جُعِلَ بمنزلة المصدر الذي أريد به الزمان ، وهو مقدم الحاج و حفوق النَّجم (٣) .

\* فاعترض ابن الضائع بقوله:

« قُلْتُ : ظاهر كلام سيبويه أنَّ الشول ليس بمصدر ، ولو أراد المصدر لقال : جعلوه مصدرا ، وقوله بعد : وإنَّ لم يكن في قوة المصادر ؛ لأنَّـه لا تِيتصرف

<sup>(</sup>۱) هذا من الشواهد الستي لا يُعرف قائلها ، وهو من شواهد الكتباب ٢٦٤/١ ، وشرح المفصل ١٠١/٤ ، والارتشاف ٩٩/٢ ، والتصريح ١٩٤/١ ، والخزانة ٢٣/٤ ك

والشَّوْلُ : هي الناقة التي خف لبنها ، وارتفع ضرعها ، وأتى على نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية مفردها : شائلة ، وأمَّا الشائل بلا هاء فهي الناقة التي تشول بذنبها للقاح ، ولا لـبن لهـا أصـلاً ، وجمعهـا (شُوَّل بتشديد الواو . انظر اللسان (شول ) والتصريح ١٩٤/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٢٦٥/١.

<sup>(</sup>٣) عن شرح الجمل لابن الضائع ٢٠١/ب.

تصرفها يدل على ذلك(١).

### الدراسة:

تعددت آراء النّحاة في تفسير نص سيبويه عند تفسيره لقول الشاعر ، وقد علّق السيرافي بقوله : « المعنى أنّ « لّذُ » إنما تُضاف إلى ما بعده من زمان تتصل به أو مكان إذا اقترنت بها « إلى » كقولك جلستُ من لّدُ صلاة العصر إلى وقت المغرب... ، فلما كان الشول جمعاً للنّاقة الشائل ، لم تصلح أن تكون زماناً ، .. فأضمر ما يصلح أن يُقدّر زماناً ، فكأنه قال : من لَدُ أن كانت شولاً ، ومن لَدُ فأضمر ما يصلح أن يُقدّر زماناً ، فكأنه قال : من لَدُ أن كانت شولاً ، وملاً وصلاً كونها شولاً إلى إتلائها ، وإن كانت بمعنى كونها ، وهو مصدر ، والمصادر تستعمل في معنى الأزمنة كقولك : حئتُك مقدم الحاج ، وخلافة المقتدر ، وصلاة العصر ، على معنى أوقات هذه الأشياء » (\*)

وقد استشهد السيرافي به معلقاً بقوله : « فهذا فيه وجهان :

أحدهما : أن يكون الشول مصدر شالت بذَنبها شولاً ، والناقة تشول بذنبها إذا لقحت ، والإتلاء : أن تلد فيتلوها ، ولدُها ، ومعناه : يتبعُها .

وقد أتلت فهي مُتلِية ، إذا تلاها ولدها .

فيقول: مذكانت في وقت شول ذنبها إلى وقت إتلائها ، وحذف الوقت وحعل الشول ظرفاً ، كما تقول: أتاني مَقْدَمَ الحاج ، وخفوق النجم ، وإنما نعني في وقت مقدم الحاج ...، وصحة التقدير من طريق العربية:

مُذ لَدُ وقت أن شالت شَولا إلى وقت إتلائها ؛ لأنَّه لا يصح أن تقول : مُذ لَّـدُ أن كانت الناقة في وقت شولها إلى وقـت إتلائها : لأنَّ ظروف الزَّمان لا تتضمن الجثث .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح السيرافي ٦٢/٢، وانظر الكتاب ٢٦٥/١ هامش (١).

والقول الثاني : أن يكون الشول جمع شائل ، وهي التي قلَّ لبنُها وليس من رفع الذنب .

تقول: ناقة شائلة ، وُنُوق شُول ، إذا قلت ألبانها ... ، وناقة شائل ، إذا رفعت ذنبها ، ونوق شُوَّل ... ، والاختيار عند أصحابنا للأول ، فاعرفه إن شاء الله » (١) .

أمَّا الأَعْلَم فيرى أنَّه يمكن أن يجعل « شـولا » مصـدراً صحيحاً ، وجعـل معنى ذلك ارتفاع اللبن ، وأجاز جعله وقتاً .

وحكى تفسيرا آخر ، وهو أن يكون قد خُذِفَ المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، فيكون التقدير : « من لَدُ كون الشول » (٢) .

وقريبٌ من هذا ما أثبته محقق الكتاب ، وذكر أنَّه مما تفردت به نسخة (ط) . ونصه : «أي جعلوا الشول بمنزلة المصدر كأنَّه قال : شالت شولاً ، فأضافوا «لَـدُ» إلى الشول وجعلوه يمعنى الحين ، كما تقول : لَدُ مقدم الحاج ، فمقدم مصدر».

ونقل البغدادي عن أبي على قوله : « الأشبه أنْ يكون المصدر في نحو هذا على « فَعَلان  $_{\rm w}$  فَعَلَان  $_{\rm w}$  فَعَلَان مُعَلَّا فَعَلَان مُعْلَان مِنْ مُعْلَانِ مِنْ مُعْلَّا فَعَلَانَ مُعْلَانِ مُعْلَانِ مُعْلَانِ مُعْلَّا فَعَلَانَ مُعْلَانِ مُعْلَلْمُعْلَانِ مُعْلَانِ مُعْلَانُ مُعْلَانِ مُعْل

وبهذا يمكن القول أنَّ ما فَسَر به ابن عصفور هو ردَّ على الشلوبين في قوله:

إنَّ سيبويه لم يحفظ الشول مصدراً ، ولو حفظه لم يحتج إلى توجيهه على السعة وهو
أن أقام الشول مقام المصدر ، وإن لم يكن مصدراً ... » (٤) .

فحاول ابن عصفور أن يُفسر معنى السعة عند سيبويه ، وهو ما قال به

<sup>(</sup>١) انظر شرح الكتاب ٢١٤/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٢٦٥/١ ، هامش (٢) .

 <sup>(</sup>٣) انظر الخزانة ٢٤/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الجمل لابن الضائع ٢٠١ / ب.

السيرافي عندما يُراد بالشُّول جمع النَّأَقة الشائل (١).

وَأَمَّا عن قول الشلوبين : إنَّ سيبويه لم يحفظ الشول مصدراً ففيه نظر ؛ وذلـك لأنَّ السيرافي أثبت أن يكون الشول مصدراً على تقدير ظرف محذوف والمعنى : مُـذ وقت شول ذنبها إلى وقت إتلائها ، ورجح هذا المعنى والتقدير واختاره (٢) .

هذا وقد نصَّ الأعلم على أنَّه يمكن أن يُجعل « شولٌ » مصدراً صحيحاً (٣) . ويقوِّي هذا كُلَّه ما نقله البغدادي عن الفارسي .

الاً أنَّ الذي أخذه النُّحاة على سيبويه تقديره « أن » المصدرية ، ورأوا أن الذي حمل سيبويه على هذا قلة إضافة « لَذُ » عنده إلى الجُمل (٤) .

والرَّاجح في المسألة ما قاله ابن عصفور ؛ لتصريح كثيرٍ من النُّحاة بمصدريته وتأويلاتهم في ذلك تؤيده .

وإن كان كلام ابن الضَّائع حيداً ، إلاَّ أنَّه يَرِدُ عليه النَّقل عن العلماء ، وقولـه : «وإن لم يكن في قوة المصادر » ، هو ما لمسـه الفارسـي ، وأثبـت مصدريتـه علـى . « فَعَلان » وجعله تعليلاً لعدم تَقُوية سيبويه له .

هذا وفسيص رواية أحرى للجرمي:

« من لَدُ شوالا »

بغير تنوين على أنَّه « شولاء » بـالمد ، فقصـره للضـرورة ، ورُدت بـأنَّ المحـدُثُ على هذه الرواية يُحَدِّث عن ناقة واحدة (٥) والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الكتاب ٢١٤/١ ، والكتاب ٢٦٥/١ ، هامش (١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الكتاب ٢١٤/١

<sup>(</sup>٣) انظر: النكت ٢٤٤/١، والصَّبان ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>٤) انظر الصّبان ٢٤٤/١ ، والخزانة ٢٥/٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر: الخزانة ١٤/٥٤.

## المسألة الحادية والعشرون

ما ينتصب على إضمار الفعل المروك إظهاره: [في الدعاء]:

ذهب ابن عصفور فيما حكاه عنه ابن الضائع إلى أنَّ « الظَفَر » مرفوع فاعل بالفعل الذي نصب « هنيئاً » في قول الشاعر :

إلى إمَامٍ تُغَادِينا فواضِلُهُ أَظفَره الله فليهنئ له الظَّفَر (١) معللاً ذلك بأنَّه لو عمل «هنيئاً » لزم أن يضمر فاعلاً للفعل المقدر.

وقدره: ليهنه الظفرُ هنيئاً له الظفر ، فيكون كقوله: جاء زيدٌ ضاحكاً زيـد، وهو قليل (٢) .

فاعترض ابن الضائع بقوله:

« وهذا ضعيف لوجهين:

أحدهما : أنَّ الفتح كان في هذه لتكرير اسم ، فيفتح إذا سُلِّم أنَّ في تقدير التكرير ، فَفَتحُ التكرير ، أمرٌ لفظى ، وقد زال .

الثاني : أنَّ عمل هنيئاً في الظفر إنَّما هو بنيابته مناب الفعل ، فإذا قدرت الفعل ملفوظاً به صار العمل للفعل المقدر (٣) .

واستدل على أنَّ العمل للمصدر بإضافة المصدر إليه كقوله تعالى : ﴿ فَضَرِبَ

<sup>(</sup>۱) البيت للأخطل في ديوانه ١٩٦/١ ، وانظر الكتاب ٣١٧/١ ، وأمالي ابن الشجري ٢٤٩/١ ، وانظر وشرح المفصل ١٢٣/١ . وفي البيت روايات أخرى منها : « فليهنأ » ولا تعدينا فواضله « وانظر شرح أبيات الكتاب لابن السيرافي ١٧٢/١ ، وفيه : إلى أمرئ لا تعرينا نوافلُهُ ، وهي رواية الديوان .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل لابن الضائع ٢٠٤/ أ.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

الرِّقَاب ﴾ (١) . قائلاً : على أنَّ هـذا المصدر لم يُعـاقب فعله كمـا عـاقب هنيئًا ونحوه، (٢) .

### الدراسة:

استشهد سيبويه بهذا البيت مُصَرِّحاً بالفعل « فليهنئ » دلالة على أنَّه على إضمار « هَنَاك ذلك هنيئاً » أي هنيئاً هو فليهنئ ، فوضع المصدر موضع الفعل ، وقال :

« كأنه إذا قال : هنيمًا له الظَّفَرُ ، فقد قال : ليهنئ له الظَّفَرُ ، وإذا قال : ليهنئ له الظَّفَرُ ، فقد قال : هنيمًا له الظَّفَرُ ، فكل واحد منهما بدلٌ من صاحبه...، فالظَّفرُ ، فالظَّفرُ ، والهنء، عمل فيهما الفعل » (٣) .

والذي وحدته لابن عصفور حول المسألة قوله:

« ... ، وذلك أنَّ المصادر المنتصبة بإضمار لا بد لها من تقدم ما يدل على الفعل المضمر ، إلاَّ أنْ تكون المصادر موضوعة موضع فعل الأمر ، فلا تحتاج إلى شيء من ذلك ؛ لأنَّ الحال بيِّنُ ، إذ ذاك الفعل المضر نحو قوله : ﴿ فَضَرَبُ الرِّقَابِ ﴾ ( في) .

وابن عصفور فيما حكاه ابن الصَّائع يرجح مذهب السيرافي (٥) ، معللاً بأنَّه لو عمل « هنيئاً » للزم أن يُضمر فاعل للفعل المقدر ، وَنَظَّر له بقوله : جاء زيدٌ ضاحكاً زيد ، ووصفه بالقلة ، وهو تعليل جيِّد .

<sup>(</sup>١) سورة محمد : آية ٤ .

<sup>(</sup>۲) شرح الجمل ۲۰٤/ أ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الكتاب ٣١٧/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الجمل ٤٢٣/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح السيرافي للكتاب ٨٦،٨٥/٢ ، وانظر شرح الجمل لابن الضائع ٢٠٤/أ .

وهو المفهوم من كلام سيبويه: « فالظَّفر ، والهَنء ، عمل فيها الفعل » (١) . وأمَّا ابن يعيش فقال: « دعاء له بهنئ ، والظَّفرُ فاعله ، فصار: يهنأ لـه الظَّفر . عنزلة: هنيئاً له الظَّفر ، وصار اختزال الفعل وحذفه في هنيئاً له كحذف في قولهم: الحذر ، وتقديره: احلم الحذر » (٢) .

والذي أراه في توجيه البيت أنَّ «هنيئاً » مصدرٌ نائب مناب الفعل ، وأنَّ الظَّفر «فاعل بهنيء » (٣) وهو اختيار ابن خروف ، وبه قال ابن الضَّائع (٤) وتعليله وجيه في المسألة ، والله أعلم .

وأمَّا عن تنظير ابن الضَّائع بالآية ، فابن عصفور استشهد بها على حواز عـدم ذكر ما يدل على الفعل ، لوضع المصدر موضع فعل الأمر ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب ٣١٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح المفصل ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٣) وانظر أمالي ابن الشجري ٢٥١/١ ، ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل لابن الضائع ٢٠٤/أ.

## المسألة الثانية والعشرون

ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره: [في الدعاء]

قال ابن عصفور:

« ومن ذلك قوله: هنيئاً [ ... ] (١) ، وهما حالان قائمان مقام الفعل الناصب لهما ، فإذا قال لك قائل: إن فلاناً أصاب حيراً [ ... ] هنيئاً له ذلك ، وكان الأصل ثبت له ذلك هنيئاً ، فحُذف الفعل الذي هو ثبت ، وأقيم هنيئاً [ ...] ... (٢) .

وقد حكى عنه ابن الضائع أنَّه علل لهذا التقدير: لتكون الحال مبيِّنة ؛ لأنه لو عمل فيه هنئ ، كانت مؤكدة وهو قليل (٣) .

فاعترض ابن الضائع بقوله:

« وزعم ابن عصفور ...، قُلتُ : ليست الحال المؤكدة النائبة مناب الفعل (١٠) فعلها بقليلة، ألا ترى كثرة : أقائماً وقد قعد النّاس .. ، وقد كان الأستاذ أبو علي يسزعم أنّ هنيئاً عند سيبويه موضوع موضع المصدر ، وأنّ العامل فيه فعلٌ من لقظه » (٥) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفات طمس بالأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الجمل المخطوط (سيدي خليفة) ص٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ٢٠٤/أ، ب.

<sup>(</sup>٤) كلمة الفعل زائدة في الأصل، ولعل صحة العبارة: « مناب فعلها » .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق .

### الدراسة:

لم أحد هذا النَّص لابن عصفور فيما طبع من كتبه إذا استثنيا قوله: « فإذا قلت لم أحد هذا النَّه لك ما أنت فيه من قلت لمن هو في حال تعيم: هنيئاً لك ، فكأنَّك قلت: أدام الله لك ما أنت فيه من النعيم هَنِيئاً» (١) ، وما نُقِل عن المخطوط أمَّا ما حكاه ابن الضّائع من تعليل واعترض عليه فلم أحده.

والخلاف في المسألة في ترجيح تقدير على آخر من تقديري سيبويه حيث قال : هذا بابُ ما أُجري بُحْرَى المصادر المَدْعُوِّ بها من الصفات . وذلك قولك : هنيئاً مَرِيئاً ، كَأَنَّكُ قلت : ثبت لك هنيئاً مريئاً ، وهنأه ذلك هنيئاً ، وإثمّا نصبته ؟ لأنه ذكر [ لك ] خيراً أصابه رجل .

فقلت : هنيئاً مريئاً ، كَأَنَّك قلت : ثبت ذلك لـك هنيئاً مريئاً أو هناه ذلك هنيئاً ، فاختزل الفعل ؛ لأنَّه صار بدلاً من اللفظ بقولك : هَناَك "(٢) .

فكلا التقديرين واردٌ عند سيبويه .

وما احتاره ابن عصفور سبقه إليه السيرافي فيما حكاه عنه ابن الضَّائع حيث قال: « زعم السيرافي أنَّه حال مبيِّنه ، وتقدير عاملها :

 $_{\rm w}$  ثبت لك ما أنت فيه هنيئاً  $_{\rm w}$  .

وبهذا التقدير قال ابن حسي ورجَّحه ابن الشجري على تقدير الفارسي<sup>(٤)</sup> وعلل ذلك بأنَّ أبا علي زعم أنَّ هنيئاً وقع موقع لِيَهْنِئكَ ، وهذا لفظُ أمر ، والأمر لا يقعُ حالاً، أو موقع هَنَأكَ « وهذا لفظُ حبرٍ يُراد به الدُّعاء ... والدعاءُ أيضاً لا

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٤١٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٣١٦/١ ، ٣١٧ .

 <sup>(</sup>٣) انظر شرح الحمل ٢٠٤/أ، وشرح السيرافي ١٥٥/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر أمالي ابن الشجري ٢٥٣/١.

يكون حالاً <sup>(١)</sup> .

وقدره بـ « ثبت » ابن يعيش <sup>(٢)</sup> .

وبهذا يمكن القول أنَّ اختيار ابن عصفور هو الرَّاجع بالاجماع على « تُبتَ » وإن كان التقديران قال بهما سيبويه ، واختيار الأَعلَم من لفظ الفعل (٣) .

وَأَمَّا كُونَ الحَالِ المؤكدة النائبة عن فعلها قليلة ، فيمكن القول أنَّ هذه القلة نسيبة؛ لأنَّ الأصل في الحال أن تكون مبيِّنة .

وما قاله ابن الضَّائع سبق إليه ابنَّ يعيش ، وابنُ مالك (٤) ، وله شواهد تؤيـده منها قوله تعالى : ﴿ وَأَرْسَلناكَ للنَّاسِ رَسُولاً ﴾ (٥) .

وقولهم : أقاعداً وقد سار الرَّكب. وا لله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱) انظر: أمالي ابن الشجري ۲٥٣،٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح المفصل ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر النكت ٣٦٩/١ ، ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح المفصل ١٢٣/١ ، وشرح التسهيل ١٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء آية : ٧٩ .

# المسألة الثالثة والعشرون

ما ينتصب على إضمار الفعل المروك إظهاره: [في غير الدعاء]

حكى ابن الضائع أنَّ ابن عصفور يرى أنَّه لا يستعمل «كفراً » إلاَّ مع «حمداً » و «شكراً» ولا يُقال : حمداً وحده أو شكراً (١) .

فاعترض ابن الضائع بقوله:

« ولفظ سيبويه لا يقتضي هذا ، ولو أرادهُما قال : حمـداً لا كفـراً وشكراً لا كفراً . كفراً . .

#### الدراسة:

ذكر سيبويه هذه المصادر في باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر في غير الدعاء « فقال :

« فإنما ينتصب هذا على إضمار الفعل ، كأنّك قلت : أحمد الله حمداً ، وأشكر الله شكراً ، ... ، وإنّما أُختزل الفعل ههنا ، لأنّه م جعلوا هذا بدلاً من اللفظ بالفعل »(٣).

وعلى هذا فابن عصفور مُتَفردٌ بهذا الرأي ، وقد حكاه عنه النُحاة إلاَّ أنَّهم لم يعتر ضوا عليه ، وهذا يعني قبوله عند غير ابن الضائع ، خاصة وأنَّ هذه المصادر قد اشتهرت بالمعنى الذي استعملت فيه ، والإعمال هو الذي أجاز الإضمار .

وبهذا يتبين أنَّ ابن الضائع محقٌ في أنَّ لفظ سيبويه لا يقتضي ما قالـه ابـن عصفور ، ويؤيده نسبته عند المتأخرين لابن عصفور لا لسيبويه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) انظر شرح الجمل ۲۰۶/ب، ۲۰۵/.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٣١٨/١، ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ١٩١٨/١ ، ٣١٩ .

## المسألة الرابعة والعشرون

## ما ينتصب على إضمار الفعل المروك إظهاره: [في غير الدعاء]

قال ابن الضائع: «وزعم ابن عصفور أيضاً أنَّ مسرَّة لا يستعمل إلا مع كرامة»(١)

## ثم اعترض بقوله:

« فإن كان عنده من اللغة في ذلك ، فلقد كان ينبغي أن يظهره ، وسيبويه كان  $^{(Y)}$  .

### الدراسة:

تحدث ابن عصفور عن « كرامة ومسرَّة « بقوله : « وأما نعمـة عـين ، وكرامة ومسَّرة ، فأسماء موضوعة موضع المصادر »  $(^{(7)}$  .

ومع هذا لم أحد له نصاً يفيد ما حكاه ابن الضائع ، ولا أظنُّ أنَّ ما لم يُظهره سيبويه ، سيبويه يُرَدُّ ، خاصة وأن الفترة التي بينهما كفيلة بأن تُظهر ما لم يُظهره سيبويه ، وكم أظهرت ، وبينت ، وكم ترك السابق للاحق ، ثم إن سيبويه لمَّا تحدث عن هذه المسألة قرن بينهما بقوله : « ...، وأفعل ذلك ، وكرامةً ومسرَّةً » (٤)

<sup>(</sup>۱) انظر شرح الجمل ۲۰۵/ب.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ٤١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٣١٩،٣١٨/١ .

وعلى ذَلَمُ الاسمين بحتمعين درج الجمهور (١).

بل قد صرَّح صاحبُ التصريح بعدم جواز فصلهما قائلاً:

 $^{\circ}_{\circ}$  أمَّا  $^{\circ}_{\circ}$  و كرامة  $^{\circ}_{\circ}$  و مسرَّة  $^{\circ}_{\circ}$  أَفْعَل ما تُريد  $^{\circ}_{\circ}$  و أكرمك كرامة وأسرك مسرَّة و كرامة اسم مصدر  $^{\circ}_{\circ}$  .

وبهذا تبيَّن أنَّ اعتراض ابن الضَّائع في غير محله ، حاصة وأنَّ هذه الأساليب أصبحت عند العرب أشبه بالأمثال التي يجب أنْ تُحكَى كماقيلت ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر شرح الكافية الشافية ٦٦٢/٢ ، وشفاء العليل ٤٥٦/١ ، والصبَّان ١١٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر التصريح ٣٣٢/١ .

# المسألة الخامسة والعشرون

### باب أقسام المفعولين الخمسة:

قال ابن عصفور:

وهذا لا حجة فيه ؛ لأنَّه وإن لم يسمع ذلك فيه ، فلا يمتنع العطف ، كما لم يمتنع اختصم زيدٌ وعمروٌ ، بالرفع ، وإن لم يسغ : واختصم عمروٌ » (٢) .

فاعترض ابن الضائع بقوله:

« وزعم ابن عصفور أنَّ الذي غلَّطه أنَّه لا يجوز : استوى الماء وحده . قال : وهذا لا يلزم في المعطوف ، ألا ترى الحتصم زيدٌ وعمرو ، قلت :

قلت: والأولى أنْ ينسب إليه أنَّ نسبة الفعل إلى الخشبة بحازٌ ، لأنها لم تتحرك في موضعها ، فالذي تحرك حتى ساواها هو الماء ، فيقرب هذا وإن لم يكن مثله من قولهم: ما زلت أسير والنيل ، ... ، فالأولى أن يُقال : يَضْعُف في استوى الماء والخشبة ، ولا يقطع فيه بالمنع من جهة القياس » (٣) .

### الدراسة:

كثير من المسائل يحاول ابنُ الضائع النيل من ابن عصفور بأدنى ملابسة وإن لم يصرح بالتخطئة ؛ لأنَّ ما قاله ابن عصفور من إجازة العطف أجازة غيره ، ومنهم الجرجاني الذي يقول : « ويدلك على صحة ما ذكرناه أنه لا ينفك من معنى

<sup>(</sup>١) انظر الجمل ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الجمل ٢/٥٥/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الجمل ٢٦٤/ب.

العطف ، أَلاَ ترى أَنَّ قولك : استوى الماءُ والخشَبةُ ، واستوى الماءُ والخشبةَ واحدٌ ، وكيف لا يكون كذلك ، واستوى يقتضي فاعلين ؟ فلو لم يكن في الكلام معنى العطف لم يجز أَلْبَتَةَ ﴾ (١) .

وصرح بهذا الرضى بقوله:

« وقيل لا يجوز العطف في : استوى الماءُ والخشبةُ أيضاً ؛ لأنَّ « استوى » هنا ليس بمعنى استقام ، بل بمعنى ارتفع كمافي قوله تعالى : ﴿ ذُو مِرَّةَ فَاسْتَوى ﴿ (٢).

وله أن يجوز العطف في هذا المثال أيضاً ، ويقول : استوى ههنا بمعنى تساوى لا بمعنى استقام ، ولا بمعنى ارتفع .

والمعنى : تساوى الماءُ والخشبةُ في العلو ، أي وصل الماءُ إلى الخشبة ، فليست الخشبة أرفع من الماء ، ... » (٣) .

وهذا هو المفهوم من تقديرات النُّحاة : أي بالخشبة (٤) .

وألجأ ذلك أبا حيَّان إلى القياس ؛ لأنه يرى أنَّ العطف ليس نصاً في المعنى (°). وبهذا يُمكن القول أنَّ اختيار ابن عصفور هوالرَّاجح ، ولا يُحتَاج لتـأويل من ابن الضَّائع ، لما سبق من تعليل ، ولأنَّ الأصل في الواو العطف (٦) .

ولأنَّه لا يُقال في شيء من الأَشياء: استوى بنفسه حتى يُضَم إلى غيره (٢). ولأنَّ ابن الضَّائع لم يستطع نفيه من جهة القياس ، وا لله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر المقتصد ٦٦١/١.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم آية : ٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الرضى ٢٠/١ه.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٢٩٨/١ ، والأصول ٢١٠/١ .

<sup>(</sup>٥) انظر الارتشاف ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر الأصول ٢١١/١ ، والمقتصد ٦٦١/١ .

<sup>(</sup>٧) انظر اللسان " سواء " .

# المسألة السادسة والعشرون

### أقسام المفعولين الخمسة:

قال ابن عصفور :

« والثالثُ (١) : كَيفَ أنت وزيـداً ، لا يجـوز هنـا إذا أردت معنـى الجمع إلاَّ النَّصب ؛ لأَنَّك لو قلت : وزيدٌ ، لكان التقدير : كيف أنت وكيف زيـدٌ ؟ فيكـون سؤالاً عن كل واحد منهما على الانفراد ، فيتغير المعنى » (١) .

\* فاعترض ابن الضّائع بقوله:

« .. ، ومثَّل ابن عصفور هذا الوجه بقولهم : كيف أنت وزيداً ؟

فقال: لا يجوز التشريك ؛ لأنَّ يلتبس بالسؤال عن كل واحد منهما على الانفراد ، وهذا غَلَط ، بل قد نصَّ سيبويه على اختيار الرَّفع ، فهو من القسم الثاني من التقسيم الأخير ، وذلك أنَّك إذا سألتَ : مَنْ بينه وبين زيد اختلاط والتباس فهم المقصود ، فلا يقع ليس ، فقد كان ينبغي ألا يجوز فيه إلاّ النّصب ، إذ لا ناصب له، لكن زعم سيبويه أنّه حاز على توهم «كان أو يكون » (٣) .

### الدراسة:

أدرج النَّحاة هذا المثال في القسم الشالث من مسائل المفعول معه ، وهو ما يترجح فيه العطف ، ونصوا على الرَّفع فيما بعد الواو ورجحوه ، وذكروا فيه

<sup>(</sup>۱) من أقسام المفعول معه وهي : قسم يتساوى فيه النَّصب والعطف نحو قام زيد وعمرو ، وعمراً ، وقسم الانحتيار فيه النَّصب ، مع حواز العطف ، نحو : قمت وزيداً ، وزيد ، وقسم لا يجوز فيه إلا النصب وهو ما نحن بصدده ، انظر شرح الجمل لابن عصفور ٢/٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٢/٥٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ٢٦٥/أ.

النّصب ، ووصفوه بالقلة ، كما ذكر سيبويه ، وقدّر فيه فِعْلَا ناسخاً إذ يقول : « وزعموا أنّ ناساً يقولون : كيف أنت وزيداً ، وما أنت وزيداً ، وهو قليل في كلام العرب ، ولم يحملوا الكلام على « ما » ولا « كيف » ولكنهم حملوه على الفعل ، على شيء لو ظهر حتى يلفظوا به لم ينقص ما أرادوا من المعنى حين حملوا الكلام على « ما » و « كيف » ، كأنّه قال : ... ، وما كُنْتَ وزيداً ، لأنّ « كنت » و متكون» يقعان ههنا كثيراً ، ولا ينقصان ما تُريد من معنى الحديث ... » (١) .

وابن عصفور يوجب النصب ، وهو بهذا مخالفٌ للجمهور ، إلاَّ أنَّه يقيِّد النَّصبَ بإرادة الجمعُ ، والرَّفعُ جائز على تقدير الإنفراد .

وهذه تأويلات بعيدة في المسألة لا يُبنى عليها أثرٌ لفظي .

والجمهور يرجحون الرَّفع ، ويجيزون النَّصب مع القلة ، وتقديرفعل ناسخ حُذف تخفيفاً (٢) .

وعلل ذلك الرَّضي بقوله :

« والقسم الثاني : أعني الذي لا يكون في لفظه مشعر بالعامل قوي ، نحو : ما أنت وزيداً ، . . فها هنا العطف أولى بلا خلاف ، وإنَّ قصدت المصاحبة ؛ لعدم النَّاصب ، وضعف الدَّال عليه ، وهو « ما » الاستفهامية ، و « كيف » ؛ وذلك لكثرة دخولهما في غير الفعلية » (٣) .

وبهذا فما ذهب إليه الجمهور ، واختاره ابن الضَّائع هو الرَّاجح ، وا لله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب ٣٠٣/١.

 <sup>(</sup>۲) انظر الكتـــاب ۳۰۳/۱، والتبصــرة ۲۰۹،۲۰۸۱، وشــرح التســهيل ۲۰۸/۲، والرضــي
 ۲۱ والارتشاف ۲۸۸/۲، والهمع ۲٤۲/۳.

<sup>(</sup>٣) انظر الرَّضي ٥٢٤/١ .

# المسألة السابعة والعشرون

## أقسام المفعولين الخمسة:

حكى بَعضُ النحويين عن الأعلم أنَّه لا بُدَ في نصب المفعول له من اتحاد الفاعل والزَّمان (١) .

والبعض الآخر ذهب إلى أنَّ هذين الشرطين واحد ؛ لأنَّه لا يُتصور أنْ يتفارقًا إلاَّ إذا كانا لفاعلين ، كما تقول : أكْرمُك لإجلالك إياي أمس (٢) .

\* وردَّ ابنُ عصفور فيما حكاه ابن الضَّائع على من قــال بعـدم تفارقهما بحـيزاً إِيَّاه ، ومثَّل بقوله : « أَكُرمُتكَ أمس طمعاً في معروفك غداً » .

\* ثم اعترض ابن الضَّائع بقوله:

« وهذا الرَّدُ فاسدٌ ، لأنَّك وقت إكرامك طامع ، ولو لم تكن طامعاً في ذلك الوقت لم يكن الطَّمَعُ علة في وجود الإكرام ، وإنَّما « الغَدُ » ظرفٌ لحصول المعروف » (٣) .

### الدراسة:

حكى ابن الضَّائع عن الأَعْلَم هذين الشرطين كغيره من النَّحاة ، إلاَّ أنَّ الأزهري لم ينسب للأعلم ، إلاَّ اتَّحاد الزمان (٤) .

أما ما نسبه لابن عصفور ، فلم أحده في كتبه ، و لم أجد أحداً غير ابن الضَّائع

<sup>(</sup>١) انظر: الارتشاف ٢٢١/٢ ، وأوضع المسالك ٤٤/٢ ، والتصريح ٣٣٥/١ ، والهمع ١٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الجمل لابن الضائع ٢٦٩ أ.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الجمل لابن الضائع ٢٦٩/أ.

<sup>(</sup>٤) انظر: التصريح ١/٣٥٥.

حكاه عنه .

والمتقدمون لم يشترطوا ما اشترطه الأعلم ، بل يجيزون « أكرمُتُكُ أمس طمعاً في معروفك » (١) .

وهذا لا يَعنيٰ أنَّ ابن الضَّائع يُنكِره ، وإنَّما يوجِّه المثال بأنَّ الإكرام والطمع في المعروف فيه : المعروف فيه :

وقد نُسِبَ لسيبويه وغيره عدم اشتراط اتحادهما ، وأنَّه يجوز : جئتك أمس طمعاً في معروفك غداً (٢) ، ومن شواهدهم قول الشاعر :

فَجِئْتُ وَقَد نَضَّت لِنَوَمٍ رَبَّيابَها لَدى السترِ إلاَّ لبسَة المتَفَضِل (٣) .

على أنَّ وقت النَّوم متأخر عن وقت النَّض ، وإن كان دحولُ حرف الجر هُنا لَقَّدِ الشَّرط (٤) .

ومما انتفى فيه الاتحادان قوله تعالى : ﴿ أَقِمْ الْصَّلَاةَ لِبُرُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ (°) . وبهذا يمكن القول أَنَّ ردَّ ابن الضَّائع على ابن عصفور من بَـابِ التَّمَـُـك ولا يُبنَى عليه أثرُ لفظي . وا لله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر: الارتشاف ٢٢١/٢ ، والهمع ١٣٢/٣ .

<sup>(</sup>۲) انظر: التصريح ١/٥٣٥، والهمع ١٣٢/٣.

<sup>(</sup>٣) البيت لامرئ القيس في ديوانه ص١٤ ، وانظر أوضح المسالك شاهد رقم ٢٥٢ ، والهمع ١٣٢/٣

<sup>(</sup>٤) انظر أوضع المسالك ٢/٤٤.

 <sup>(</sup>٥) سورة الإسراء آية : ٧٨ .

## المسألة الثامنة والعشرون

#### باب الاستثناء:

ذَهَبَ بَعضُ النحويين إلى أَنَّ « نِصْفَه » بدلٌ من « قليل » بدل الشيء من الشيء في قوله تعالى : ﴿ قُمِ اللَّيلَ إِلاَّ قَلِيلاً \* نَصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً ﴾ (١) . فَرَدَّ ابن عصفور قائلاً : .

« ... ، وهذا الذي استدلوا به لا حجة فيه ، بل النّصف بدل من القليل بدل بعض من كُلّ ، ويكون القليلُ مُعيّناً بالعُرف أي بالعادة أنْ يُسمَّى قليلاً ، والدليل على فساد ما ذهبوا إليه من أنّ النصف بدلٌ من القليل بدل شيء من شيء أنّ من قام الليل إلا قليلاً » (٢) .

\* ثم اعترض ابن الضَّائع على ابن عصفور بقوله:

« .. ، قُلْتُ : أمَّا تعين القليل بالعادة ، فإنُّ أَراد به أنَّ العادة قد عَيَّنت شخصه حتى صار يقع على تُلُثِ الليل مثلاً ، أو جزءٍ منه ، مُتعين فهو باطلُّ ولا بد بل كُل ما دون النَّصف قليل ، فيقع على الثلث والرَّبع والسدس إلى غير ذلك .

وإن أراد خلاف ذلك بل ما يقع عليه القليل ، فلا فـائدة لبيانـه ... والأولى أن يُقال في الانفصال : إنَّ النِّصف بدلٌ من الليل بدل إضراب .. » (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة المزمل آية : ٢،٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٢٥١،٢٥٠/٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الجمل ٢١١/أ.

### الدراسة:

كُثُرَ كلام العلماء في تفسير وتوجيه هذه الآية :

فالفراء يرى أنَّ المعنى: أوَّ نِصفَه ، ثم رحص فقال: أو انقص منه قليلاً ، من النصف إلى الثلث ، أو زد على النصف إلى الثلثين ، وتوجيه هذا متعلق بالمعنى (١) ووافقه الزجَّاج من حيث المعنى ، وزاد التوجيه الإعرابي ، إذ يرى أنَّ « نِصفَه» بدلٌ من الليل (٢) .

ووافقهما مكي وزاد انتصاب « نِصفَه » بـ « فعل » مضمر ، والتقدير عنـده : قم « نِصفَه » كما يرى أنَّه ظرف زمان (7) ، وقال بظرفيته الأنباري (4) .

أمَّا الزمخشري ، فذكر وجه البدلية ، وزاد أنَّ «قليلاً » استثناء من قوله « نِصفَه » وقد قُدِّم المستثنى على المستثنى منه ، وبه قال الأنباري أيضاً ، ووافقهما السيوطي (٥) .

وقد وجُّه المسألة أبو حيَّان توجيهاً حسناً إذ يقول :

« والذي يَظْهَرَ أَنَّ المأمور به أولاً قيام الليل ، إلاَّ ما ينطلق عليه قليل ك « ساعة » أو غيرها ، ثم قوله : نِصفَه على إضمار قُم ثانياً ، وجاء بعد ذلك التخيير بين « قليل من النصف ، أو زائد على النصف . . » (٦) .

وردُّ وجه الاستثناء لما فيه من التكرار ؛ ولأنَّه يصير استثناء مجهول (٧) .

<sup>(</sup>١) انظر: معاني القرآن ١٩٦/٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر: معانى القرآن وإعرابه ٢٣٩/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: مشكل إعراب القرآن ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: البيان ٢ /٢٦٩ .

انظر الكشاف ٤/٥/٤ ، والبيان ٤٦٩/٢ ، والهمع ٣٦٤/٣ .

<sup>(</sup>٦) انظر: البحر المحيط ٣٥٩،٣٥٨/٨.

<sup>(</sup>V) انظر: البحر المحيط ٣٥٩،٣٥٨/٨.

ثم أضاف قوله:

« أِننا لو أبدلنا « نِصفَه » من « إلا قليلاً » ، فهذا فيه إطلاق القليل على النصف، ويكون التقدير : إلا نِصفَه فلا تقمه ، أو انقص من النّصف الذي لا تقومه، أو زد عليه ، وهذا معنى لا يصح ، وليس المراد من الآية قطعاً إلا إذا جعل «قليلاً » الثاني بمعنى نصف النصف (١) .

والرَّاجع في المسألة أنَّه بدلٌ من الليل ، بدل بعض من كل ليس بدلا من «قليلاً»؛ لأنَّ القليل مُبْهَم .

وعليه فاعتراض ابن الصُّائع واردٌ في كون العُرف لا يُعين القليل .

إلاَّ أنَّه زلت به القدم عندما قال:

« إِنَّ النَّصف بدلٌ من الليل بدل إضراب ».

وذلك لأنَّ بدل الإضراب لا يأتي في القرآن ، بل هو منزه عنه ، وإنَّمَـا يـأتـي في لفظ النَّاسـي ، أو الغالط (٢) .

وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

هذا ويرى بعضُ النَّحاة أنْ يؤتى في حالة الإضراب بـ « بـل » للاشعار، وأنْ يُنتَقل من الأدنى للأعلى .

كما فرَّق بعضهم بين الغلط والنسيان ، بأنَّ الغلط من اللسان ، والنسيان من الجُناَن (٣) والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر البحر المحيط ٣٥٩/٨ ، بتصرف .

<sup>(</sup>٢) انظر المقتضب ٢٩٧/٤ ، والجمل ٢٦ ، والبسيط ٤٠٨/١، وشرح الرضي ٣٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر المقتضب ٢٩٧/٤،٢٨/١ ، وشرح الجمل لابن عصفور ٢٨٣/١ ، وتوضيح المقاصد ١٠٨/٢ .

## المسألة التاسعة والعشرون

#### الاستثناء:

حكى ابن الضائع عن ابن عصفور أنَّ « سِوَى » ظرف متمكن ، وأنَّه أخذ على الفارسي تسويته في عدم التمكن بين « سِوَى ، وسواء » محتجاً بأنَّ الأصل في الظروف التمكن ، ولا يقال في شيء منها بعدمه إلاَّ تثبت (١)، كما أنَّ سيبويه اقتصر على « سواء » الممدودة ، ولم ينص على أنَّ المقصورة غير متمكنة (٢).

ثم اعترض ابن الضائع بقوله:

« قُلتً : وليت شعري ما الفرق بين النّص من سيبويه على أنَّ المقصورة غير متمكنة ، والنّص على ذلك من أبي على ؟ .

فإن قال : سيبويه باشرالعرب ، فيُحمل كلامه على النَّقل ، وليس كذلك أبـوعلي .

قلت: هما مستويان في النفي ، فإنَّ سيبويه إذا نفى تمكن « سواء » الممدودة، فيحمله على الاستقراء ، أي لم يسمعا من كلامهم إلاَّ كذا ظرفاً .

وأي فرق بين سيبويه وأبي على في ذلك ، فكلام العرب مروي .. يُمكن لكل متأخر أن يتتبعه ويستقريه » (٣) .

## الدراسة:

« سُوى » بكسر السين وضمها مقصورتين ، وبفتح السين وكسرها ممدودتين، لا خلاف في استخدامها للاستثناء .

وإنما الخلاف قائم في كونها ظرفاً ، فتلزم النَّصب أو اسماً بمعنى « غير » فتتـأثر

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ولعلها: به تثبت ».

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٢١٢/ب.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

بالعوامل ، فالكوفيون يرون أنَّها تُستعمل اسماً وظرفاً (١) .

واستدلوا على اسميتها بتأثرها بالعوامل في قوله الشاعر:

ولاً يَنْطِقُ المكروه مَن كان مِنْهُمُ

إذا جَلسُوا مِنَّا ولا من سِوائنا (٢)

والشاهد إدخال حرف الجر على سِواء ، وإعماله فيها .

ومثله قول شَهل بن سنان « بالمعجمة »

نِ دِنَّاهُم كَما دَانُوا (٣) و لم يَبْقَ سُوى العدوا

حيث الشاهد فيه إعراب « سوى » فاعل.

ويوافق الكوفيين الرُّماني ، والعُكَبرَي ، وابن هشام <sup>(٤)</sup> .

وحكى عنهم ابن الأنباري قولهم : « والذي يدل على ذلك (°) أنَّه روي عـن بعض العرب أنَّه قال : « أتاني سواؤك  $_{\rm w}$  فرفع  $_{\rm c}$  فدل على صحة ما ذهبنا إليه  $_{\rm w}^{(7)}$  . وحكاه عنهم صاحب التصريح ، ونسبه للمُطرّزي (٧) .

انظر: الإنصاف ٢٩٤/١ مـ ٣٩)، والارتشاف ٣٢٦/٢، والتصريح ٣٦٢/١.

البيت للمرار بن سلامة العجلي ، وانظر في الاستشهاد به : الكتاب ٤٠٨،٣١/١ ، والانصاف (م ٣٩ ) ، واللسان ( س و ي ) وفي الكتاب ٤٠٧/١ ، أنه لرجل من الأنصار ويروى : ولا ينطق الفحشاء .... إذا قعَدوا .

<sup>(</sup>٣) انظر: الرضي ١٣٢/٢، والتصريح ٣٦٢/١، هذا وينسب للفند الزَّماني، انظر الرضي .187/8

انظر: الارتشاف ٣٢٦/٢ ، والمغنى ١٤١/١ ، والإنصاف ٩٣٠ ، والتصريح ٣٦٢/١ . (£)

أي على تأثرها بالعوامل . (°)

انظر: الإنصاف م ٣٩. (7)

انظر: الإنصاف م ١٦٠٠. انظر التصريح ٣٦٢/١ ، والمطرزي هـ و / نـاصر بـن عبـد السّيد بـن علي المطرّز ، أبـو الفتـح النحوي، الأديب ، م م من مدري برع في النحو ، واللغة والفقه ، ولد في رجب سنة

ومات بخوارزم سنة ٢١٠هـ ، له شعر ومؤلفات كثـيرة ، انظـر ترجمتـه في إشـارة التعيـين ٣٦١ ، وابناه الرواه ٣٣٩/٣ ، ٣٤٠ ، والبغية ٣١١/٢ .

وأمّا البصريون ، فيلزمونها النّصب على الظرفية ، ويعللون ذلك باستعمالها في اختيار الكلام نحو : « مَررتُ بالّذي سِواك » ؛ ولأنّها في الأصل صفة ظرف ووقوعه صلة نحو : جاءِني الّذي سِوى زيد ، واستدلوا على أنَّ العاملَ يتخطاها ، ويعملُ فيما بعدها (١) .

أمَّا ابن مالك ، فينفي عنها الظرفية مطلقاً ، ويرى أنَّها اسمُّ يتأثر بالعوامل رفعاً ونصباً وخفضاً (٢) .

والرَّاحِع في المسألة مذهب الكوفيين ومن وافقهم ، لـورود الشـواهد عليـه مـن الشـعر والنـثر (٣) ، وإنْ كـان المـبرِّد وصفـه بـالقُبح وحَـص ماحـاء في الشـعر بالضرورة (٤) .

وأمَّا ما حكاه ابن الضَّائع عن ابن عصفور ، فلم أحده في كتبه بينما جاء في شرح الجمل قوله :

« وسيوى ، وسُوى ، وسَواء ، بمنزلة « غير » في المعنى ، إلاَّ أنّها أبداً تكون في موضع نصب على الظرف ... » (°) .

وهذا دليل على موافقته لجمهور البصريين.

ومن أجل ما وهم فيه ابن الضَّائع بسطت الآراء في المسألة خوفاً من الزَّلل والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب ٣١/١ ، والرضي ١٣٢/٢ ، والانصاف ٩٩ ، وابن يعيش ٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح التسهيل ٣١٢/٢، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر الانصاف ( ٩٩ ) ، وشرح التسهيل ٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر: المقتضب ٢٥٠/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الجمل ٢٥٩/٢.

## المسألة الثلاثون

#### الاستثناء:

قال ابن عصفور:

« وأما « بَلُّهَ » (١) فإدخالها في باب الاستثناء فاسدٌ ، لأنَّك إذا قلت :

قام القوم بَلْهَ زيداً ، فإنما معناه عندنا : دع زيداً ، ولا يتعمرض للإخبار عنه ، وليس المعنى إلاّ زيداً ، قال الشاعر :

تَذرُ الجمَاجِمَ ضَاحِياً هاماتُها بَلة الأكُفُّ كأنَّها لم تُخلُقِ (٢)

ألا ترى أنَّ المعنى دع الأكنفَّ فهذه صفتها ، و لم يُرِد استثناء الأكن من الجماحم » (٣) .

فاعترض ابن الضَّائع بقوله :

« .. ، وهذا مُنَاقِضُ لقوله : كأنَّها لم تُخْلَق ، فَإِنَّمَا يُرِيد إذا كان فعلها في الجماحم كذا ، فالأكف أَحْرَى بذلك ، فكأنَّها لم تكن قط ، فيقال : إنَّها قطعتها فلا فرق بين معنى « لاسيما » و « بَلْهُ .. » (٤) .

<sup>(</sup>١) حَبِلُه : اسم فعل أمر بمعنى دع م ويأتي مصدراً بمعنى النزك ، واسماً مرادفاً " لكيف " انظـر اللسـان (ب ل هـ ) وشرح الجمل ٢٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) البيت لكعب بن مالك في ديوانه ٢٤٥ ، واللسان " ب ل هـ " وانظر في الاستشهاد به شرح المفصل ٤٨/٤ ، والارتشاف ٣٣١/٢ ، والمغني ١١٥/١ ، والخزانة ٢١٩/٦ . وتروى " الأكفرُ المفصل ٤٨/٤ ، والارتشاف ٣٣١/٢ ، والمغني المعنى " وانظرانه المعنى " وقاحياً ، " بالنصب والجر ، وبالرفع على أنَّ " بله " بمعنى " كيف " ورواية الديوان " فترى " " وضاحياً ، " وظاهراً أوبارزاً . " وا نظر اللسامه: ( فهما )

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الجمل ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الجمل ٢١٣/ب.

### الدراسة:

تَحَــدُّث ابـن عصفــور عــن إدخــال « لا ســيما » و « بَلْــه » في الاســـتثناء، وحكم على إدخالهمــا بالخطأ ، معلـلاً بـأنَّ الاســتثناء إخـراج بعـض مـن كــل .

إلا أنّه التمس لمن أدخل « لا سيما » في نحو: قام القوم لا سيما زيد النّ ويام القوم في القيام ، لأنّ قيامه أنّ رزيداً ، قد حرج به عن أن يكون على صفة القوم في القيام ، لأنّ قيامه أكثر من قيام كل واحد منهم ، فلّما كان فيها هذا القدر ، من الإخراج جعلها لذلك من هذا الباب (١) .

ولعل سبب الخلاف في « بَلْهُ » أنَّها توافق معنى الاستثناء في إحراج ما بعدها عن حكم ما قبلها ، وتُخَالِف معنى الاستثناء في أنَّ ما بعدها قد يجتمع مع ما قبلها في أصل المعنى (٢) .

وإدخالها في أدوات الاستثناء هو مذهب الكوفيين والبغداديين ، وهي عندهم بمعنى « لا سيما » وعند بعض الكوفيين بمعنى « غير » (٣) .

وأمَّا البصريون فلا يجيزون استعمالها للاستثناء ، لأنَّها لا تُستعمل « إلا » في مكانها ، ولأنَّ ما بعدها لا يكون إلاَّ من جنس ما قبلها ، ولأنَّ حرف العطف يجوز دخوله عليها .

والرَّاحِح في المسألة هـو رأي جمهـور البصريـين وهـو اختيـــار ابــن عصفــور لما ســبق مــن تعليــل ، ولأنَّ الكوفيــين اضطربــوا في قياســها ، فتـــارة جعلوهـــا

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الجمل ٢٦٢/٢ ، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) هذا التعليل مقتبس من تذكرة النحاة ص٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) انظرفي ذلك: الجنبي الدانسي ٤٢٦ ، والارتشاف ٣٣١/٢ ، والهمع ٢٩٦/٣ .

بمعنى « غير » (١) وأُخْرَى بمعنى « لاسسيما » (٢) .

ولكثرة الجدل في الكلمة ، وهي فَرعٌ عن « لا سيما » عند من أعملها ، و « سيما » لم يُدْخلها أكثر النَّحويين في أدوات الاستثناء ، فمن باب أولى إحراج « بَلْهُ » أمَّا اعتراض ابن الضَّائع على تقدير ابن عصفور ، فلا يُبنَى عليه قضية نحويه ؛ لأنَّه احتلاف في العِبارة ، وابسن عصفور أوجز لوضوح المعنى ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الخزانــة ٢٣٢/٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الهمع ٢٩٧،٢٩٦/٣ .

## المسألة الحادية والثلاثون

#### الاستثناء:

قال ابن عصفور:

« ولا يجوز الوصفُ « بإلاً » إلاً في موضع يصلح فيه الاستثناء بــإلاً ، فــلا يجـوز أنْ تقولَ : قام عمروٌ إلاً زيداً ؛ لأنَّ الاستثناء لا يسوغ هنا .

ويخالف الوصف بـ « إلاً » وما بعدها الوصف بغير ذلك من الصفات في أنَّه يجوز أن يوصف بها الظاهر ، والمضمر ، والمعرفة والنكرة .

و يخالف أيضاً الوصف بـ « إلا » وما بعدها الوصف بـ « غـير » في أنَّه يجوز أن تقوم « غير » مقام مصوفها ، ولا يجوز ذلك في « إلا » (١) .

فاعترض ابن الضّائع بقوله:

« وزعم ابن عصفور أنَّه يُخَالفُ جَميع الأوصاف ، فيكون صفة للمضمر فتقول: قاموا إلاَّ زيد ، ويكون صفة للنكرة ، وإن كان معرفة .

قلت: هذا وهم منه أما الأولى فلا يجوز أصلاً ، كما لا يجوز في قاموا غير زيد أن يكون صفة ؛ ولذلك كانت قراءة: ﴿ فَشَرِبُوا مِنه إِلاَّ قَلِيلٌ مِنْهُ مِ ﴿ أَنَهُ عَمُولُ عَلَى المعنى أي : لم يبق إِلاَّ قليل منهم كذا قدره ، وكأنَّه يريد أن معنى يشربوا: لم يتركوه إلا قليل منهم .

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٢٥٤/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية : ٢٤٩ ، والقراءة المشهورة بنصب " قليل " على الاستثناء ، وأمَّا قراءة الرفع حملاً على المعنى فنسبت لـ " عبد الله ، وأبي ، والأعمش ، إلاَّ أنَّه لم يُحْكَم عليها بالشذوذ ، عنـ لد غير ابن الضَّائع ، انظر البحر ٢٦٦/٢ ، والفريد ٢٩١، ٤٩١ ، ونص الزمخشري هو : فلما كان معنى فشربوا منه في معنى فلم يطيعوه حُمل عليه ، كأنه قيل : فلم يطيعوه إلاَّ قليل منهـم .. " الكشاف ٢٨١/١ .

وأمَّا جَرِيانه على النكرة فضعيفٌ ؛ لأنَّ الوصف بـ « إلاَّ » مـع مـا بعدهـاه فهـي ... معنى « غير » و « غير » نكرة ، ومن الوصف بـ « إلاَّ » قوله :

وكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُه أَخُوه لَعَمْرُ أَبِيك إلاَّ الفَرْقَدانِ (١)
والتقدير : وكُلُّ أَخِ غير الفرقدين مفارقُه أخوه » (٢) .

### الدراسة:

جمهور النُّحاة على أنَّ الأصل في «غير » أن تكون صفة ، والأصل في « إلاَّ » أن تكون أداة استثناء ، إلاَّ أنَّهما يتقارضان ، فتحمل إحداهما على الأخرى فيما هو أصل (٣) .

إِلاَّ أَنَّ كلامهم يَضْطَرِبُ فِي الوصف بـ « إِلاَّ » .

فسيبويه عقد باباً للوصف بـ « إلا » قياساً على « مثل وغير » ومثّل لذلك بقوله: « لو كان مَعَنا رجلٌ إلا زيدٌ لَغُلِبْنَا ، والدليل على أنّه وصف ٌ أنّك لـ و قُلت : لو كان معنا إلا زيدٌ لهلكنا ، وأنتَ تُريدُ الاستثناء ، لكنتَ قد أحلتَ » (٤) .

أما الأَخْفَشُ فيرى أنَّ « إلاَّ » تكون صفة لنكرة ، أو لما فيه « ألف ولام » نحو : مَررتُ بالقوم إلاَّ أخيك (°) .

<sup>(</sup>۱) البيت لعمرو بن معدي كرب ، وينسب لغيره ، وهو من شواهد الكتاب ٣٣٤/٢ ، وانظر الكامل ١٢٩/٢ ، والإنصاف م٣٥ ، وشرح المفصل ٨٩/٢ ، والرَّضيي ١٢٩/٢ ، والهمع الكامل ٢٧٢/٣ ، والخزانة ٣٢١/٣ ، ٣٢١ ، هذا وللبيت توجيهات عدة بسطها صاحب الخزانة ٤٢١/٣ ، فما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٢١٣/ب ، ١/٢١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المفصل ٨٩،٨٨/٢ ، والمغني ٧٠/١ ، ١٥٨ ، والهمع ٢٧٠/٣ ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٣٣١/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الارتشاف ٣١٣/٢.

ونَصَّ ابن السَّراج على أنَّ ما فيه « أل » ، وتكون إلاَّ فيه وصفاً ، لابُدَّ أن تكون « أل » جنسية (١) .

وجميع هذا عن حريان الوصف بـ « إلاَّ » على النكرة ، وبه قال الجمهور ، ولا داعي لتضعيفه من ابن الضَّائع ، ومن شواهدهم عليه قوله تعالى : ﴿ لُو كَانَ فَيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ (٢) .

وقد أوجب فيها الوصف سبيويه <sup>(٣)</sup> .

ومن شواهدهم الشعرية قول الشاعر : .

أُنِيخَت فَأَلقتْ بَلْدَة فوق بَلْدةٍ

قليلٍ بها الأصْواتُ إلاَّ بُغامُها <sup>(٤)</sup>

والتقدير : قليلٌ بها الأصوات غير بغامها .

هذا وفي البيت وجهٌ آخر : أن يكون « قليل » بمعنى النفي ، والتقدير : مــا بهــا إلاَّ بُغامها .

وفي الهمع: « المراد بالوصف بـ « إلاَّ » عطف البيان »  $^{(\circ)}$  .

إلاَّ أنني أرى ردَّه ، ولذلك لعدم وروده عند النَّحاة ، ولأنَّ باب الصفة غير باب العطف ، وبعض النَّحاة منع البدلية في الآية السابقة معللاً بـأنَّ شرط البدل في الاستثناء صحة الاستغناء به عن الأل (٦) .

<sup>(</sup>١) انظر: الأصول ٢٨٥/١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء آية: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٣٣٢/٢ ، وانظر شرح التسهيل ٢٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) البيت لذي الرمة في ديوانه ص٢١٦ ، وانظر في الاستشهاد به . الكتــاب ٣٣٢/٢ ، والمقتضــب ٤٠٩/٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر الهمع ٢٧١/٣.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح التسهيل ٢٩٨/٢.

والذي يظهر بعد عرض المُشأَلة أنَّ عدم وصف المضمر بـ « إلاَّ » هو الصحيح ، وهو مذهب الجمهور (١) ، وحكاه الرَّضي بقوله :

« لاُبدَّ لـ « إلاَّ » إذا كانت صفة من متبوع ظاهر كما ذكر المصنف ، جمعٍ أو شبهه ، منكرٍ أو معَّرف باللام الجنسية » (٢)

وجواز الوصف بِهَا للظاهر والمضمر، والنكرة والمعرفة نُسِبَ لبعض المغاربة (٣).

وهذا نُحْمَلُ ما في المسألة ، والذي أراه أنَّ ابن عصفور توسع في المسألة بما لا ينبغي ، والوجه ألا يُقال فيها إلاَّ بما ثبت عند النُّحاة ، وأَتت عليه الشواهد ، وذلك لأنَّ « إلاَّ » فرعٌ عن « غير » في الوصفية ، وتَقْصُر عنها في أنَّها لا يجوز حذف موصوفها ، ولا يُوصَف بها إلا حيث يصح الاستثناء ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ۲۹۸/۲ ، والرضي ۱۲۹/۲ ، والارتشاف ۳۱۳/۲ ، والهمع ۲۷۲/۳ ، والهمع ۲۷۲/۳ ، والصّبان ۲۷۲/۳ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الرَّضي ١٢٩/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الهمع ٢٧٢/٣.

## المسألة الثانية والثلاثون

### الاستثناء المقدم:

قال ابن عصفور : الاستثناء المقدم لا يخلو أن يتقدم على المستثنى منه أو على صفته ، فإن تقدم على المستثنى منه فلا يجوز فيه إلاَّ النصب .

وزعم بعض النحويين أنَّه يجوز فيه النصب على الاستثناء ، وأن يكون ما بعد الا مبنياً على ما قبلها ، ويكون المستثنى منه تابعاً للإسم الذي قبله على الصفة أو على البدل .

وهذا الذي ذهب إليه باطل؛ لأنَّه إذا قال: ما قام إلاَّ زيداً أحدٌ، فلا يخلو أن يجعل « أحد » فاعل قام ، وإلاَّ زيداً بدلاً منه ، أو يجعل إلاَّ زيداً فاعلاً وأحد بدلاً منه.

فإن جعل « أحد » فاعلاً بقام وإلاً زيداً ، بدلاً منه ، فباطل ؛ لأن البدل تابع وحكم التابع أن يكون بعد المتبوع .

فإن جعله فاعلاً ، وأحداً بدلاً منه فباطل ؛ لأنَّ « أحـد » أعـم مـن زيـد ، فلـو جعلته بدلاً لكان عكس البدل ؛ لأنه ليس من أقسام البدل بدل كل من بعض .

وقد يجوز ذلك على وضع العام موضع الخاص ، فيكون بدل الشيء من الشيء إلاَّ أنَّه لا يجوز ذلك إلاَّ ضرورة مثل قوله :

رَأْتِ إِخْوَتِي بَعد الولاءِ تَتَابعوا

ُ فَلَمْ يَبِقَ إِلاَّ وَاحَدُّ مِنْهِم شُفْرُ (١)

<sup>(</sup>۱) نسبه ابن منظور في اللسان (ش ف ر) لشمر بن العباس ، وهو بلا نسبة في المقرب ١٦٩/١ ، والهمع ٢٥٧/٣ ، وشفر بفتح الشين وضمها مع سكون الفاء فيها ، يقال ما بها "شفر" أي ما بها قليل ولا كثير ، وهو من "شفر" بتشديد الفاء ، إذا قبل ، وهي من الكلمات المنتصة بالنفي، ورواية اللسان ، بعد الجميع تفرقوا ، فلم يبق إلا واحداً . وانظر تخريج البيت في شرح الجمل لابن عصفور ٢٦٣/٢، والهمع ٢٥٧/٣، والخزانة ٧/٩٥٣ .

أي لم يبق واحدٌ منهم إلاَّ واحدٌ .

ونظير ذلك من وضع العام موضع الخاص قوله: أُحِبُّ ريَّا ما حييت أبــــداً

اَحِب ريا ما حييت السلما ولا أحبُّ غير ريًّا أحدا (١)

فأبدل أبداً من ما حييت وهو أعم منه <sup>(٢)</sup>

فاعترض ابن الضائع بقوله: « واعلم أنَّ هذا الذي قال حطاً ؟ وذلك أنَّه زعم أنَّ أحداً من قولنا: ما قام إلا زيد أحد يراد به زيد وهذا بدلٌ منه ، وكذلك شَفْرا في البيت ، فيلزم أن يكون أحد وشفر مستعملين في الواجب ، وقد نص أهل اللغة على خلاف ذلك ، ولو كان ذلك لجاز: ما قام إلاَّ أحد زيد ، وما قام إلا شفر عمرو ، وما بهما إلا صورة زيد، وذلك كله غير جائز، ويلزم على قوله: إن قيس مثل هذا أن يقال: ما قام إلا زيد أحوتك، ويريد بالأحوة زيد، وهو أقرب على بعده من ذلك الذي أجازه؟ لأن الأحوة ليس عمتنع تجمعهم في الإيجاب، وهذا كله خطأ .

وعلى ما تقدم وهو الظاهر من سيبويه يمكن أن يجوز: ما قام إلاَّ زيدٌ إخوتك؛ لأنَّ إلاَّ زيد في معنى البيان، ويكون لأنَّ إلاَّ زيد في معنى البيان، ويكون في الحمل على المعنى كالعطف في قولهم: ماقام غير زيد وعمرو، برفع عمرو، ألا ترى أنَّه معطوف على غير زيد، على معناه، وهو إلاَّ زيد (٣).

### الدراسة:

الخلاف في المسألة متعلق بنص حكاه سيبويه حيث قال : « وحدَّثنا يونس أنَّ بعض العرب الموثوق بهم يقولون : مالي إلاَّ أبوك أحدٌ ، فيجعلون أحداً بـدلاً كما قالوا : ما مررتُ بمثله أحد ، فجعلوه بدلاً .

وإنْ شئت قلت : مالي إلاَّ أبوك صديقا ، كأنك قلت : لي أبوك صديقاً "(٤).

<sup>(</sup>١) استشهد به ابن عصفور في شرح الجمل ٢٦٤/٢، ولم ينسبه و لم أستطع نسبته .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ٢٦٣/٢ ، ٢٦٤ ، وانظر المقرب ١٦٩/١ .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ٢١٩/ب.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٣٣٧/٢.

وقد حكى هذا النَّص سيبويه ولم يُعَلِق عليه ، إلاَّ أنَّ الظاهر من كلام سيبويه أنَّه يرجح وجه النصب على الاستثناء على وجه الاتباع عندما استشهد بقول كعب ابن مالك :

# النَّاسُ أَلْبٌ علينا فِيكَ ، لَيْسَ لناً

إِلاَّ السُّيوفَ وأَطرافَ القَنا وَزَرُ <sup>(١)</sup>

وَعَلَّق بقوله: سمعناه ممن يرويه عن العرب الموثوق بهم ، كراهيــة أن يجعلــوا مــا حَدُّ المستثنى أن يكون بدلاً منه بدلاً من المستثنى (٢٠) .

وو حَدَّ الشَّاهد محقق الكتاب بقوله: « والشاهد فيه تقديم المستثنى على المستثنى منه ، والتقدير: ما لنا وَزَرُّ إلاَّ السَّيوفُ ، برفع السَّيوفِ على البدل أو نصبها على الاستثناء ، فلما قدمت على المستثنى منه لم يجز الإبدال ، فوجب نصبها على الاستثناء » (٣) .

أُمَّا الرَّأي الـذي اختاره ابن الضَّائع من حواز الاتباع على البدلية فيُعْزَى للكوفيين والبغداديين (٤)، وتابعهم ابنُ مالك (٥) .

وقد وصِفَ بالضعف والقلَّة كما نقل ابن عقيل عن ابن عصفور بقوله: «ونُقِل عن ابن عصفور أنَّه من القلَّة بحيث لا يُقَاس عليه ، ومرَّة إنَّه لُغيَّةٌ ضعيفة »(٦).

<sup>(</sup>۱) انظر الديوان ۲۰۹، وانظر الكتاب ٣٣٦/٢ ، والانصاف ٣٦٢، وشرح المفصل ٧٩/٢، والكاف في قوله " فيك " خطاب للرسول على والكاف في قوله " فيك " خطاب للرسول على عداوة إنسان ، . والوزر : الملجأ والمعتصم وانظر هوامش الديوان ص٨٠.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢/٥٣٥، ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٣٣٦/٢ ، هامش رقم (١) . وهوراً يالأعلم في النكت ٢٩/١-

 <sup>(</sup>٤) انظر الإنصاف م٣٦، والمساعد ١/٧٦٥، والهمع ٢٥٦/٣.

<sup>(</sup>٥) شرح التسهيل ٢٩٠/٢.

<sup>(</sup>٦) المساعد ١/٧٦٥.

وكذلك روى ابن عقيل عن ابن الضائع أنه قال : « والمشهور في اللغة عند تقدم المستثنى على المستثنى منه النصب » (١) .

وكذلك وصفه المرادي بالقلة (٢).

وبهذا نقول: الجمهور على منع البدل إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، ووصفوا ما جاء منه بالقلة (٣) .

حتى إِنَّ المبرِّد عقد باباً بعنوان : « مالا يجـوز فيـه البـدل » وقـال فيـه : « فلمـا قدَّمت المستثنى بطل وجه البدل ، فلم يبق إلاَّ الوجه الثاني » (٤) .

وما احتج به ابن عصفور احتج به غيره (٥) ، حتى إنَّ الأنباري ذكر أن اللغة الفصيحة العالية النَّصب (٦) وهذا هوالراجح، ولعل مما يؤيده إضافة لما سبق من تعليل أنَّ البدل تابع لا يمكن تقديمه .

ولا أدري ما الذي دفع ابن الضائع إلى تخطئة ابن عصفور مع أنَّ م يرجع لغة النَّصب .

أمَّا عن حواز البدل حملاً على المعنى فلا أرى بأساً في ذلك لئلا يستعمل أحدٌ في الإيجاب كماقال (٢) ، وقد حكي عن ابن الضائع: أنَّ البدل في الاستثناء قسم على حدته ليس من تلك الأبدال التي عنيت في باب البدل ، وحقيقته أنه يقع موقع الأول ويبدل مكانه (٨).

<sup>(</sup>١) المساعد ١/٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٣) انظر : المقتضب ٣٩٧/٤ ، والإنصاف م٣٦ ، وشرح المفصل ٨٠،٧٩/٢ ، والمساعد ١/٧٦٥،.

<sup>(</sup>٤) المقتضب ٢/٣٩٧.

<sup>(</sup>٥) انظر شرح المفصل ٨٠،٧٩/٢ ، والتصريح ١/٥٥٥ ، ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٦) الانصاف م٣٦،.

 <sup>(</sup>٧) شرح الجمل ٢١٩/ب، وانظر المساعد ١/٧١٥، والهمع ٢٥٤/٣.

 <sup>(</sup>A) انظر الهمع ٣/٢٥٢.

## المسألة الثالثة والثلاثون

## الاستثناء المقدم: (تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه):

قال ابن عصفور:

« الاستثناء اللّقدّم ، لا يخلو أن يتقدم على المستثنى منه أو على صفته (١) ... ، فإن تقدّم على صفة المستثنى منه فلا يجوز فيه إلّا النّصب على الاستثناء وهو مذهب المازني (٢) ، وأحاز يونس وغيره البدل ؛ لأنّ الصفة النّية بها أن تكون إلى حانب المبدل ، وليس يلزم في ذلك ما يلزم في تقديمه على المستثنى منه من تقديم التّابع على المتبوع ، ولا من وضع العام موضع الخاص ، وهو مع ذلك ضعيف؛ لأنّه يـؤدي إلى الفصل بين الصفة والموصوف بالبدل ، وحكم البدل إذا اجتمع مع الصفة أن تكون الصفة مقدمة على البدل ، هذا هو الأكثر من كلامهم ، والنّصب أضعف ، لأنّه يلزم فيه الفصل بين الصفة والموصوف بالاستثناء ، والفصل بين الصفة والموصوف .

# \* فاعترض ابن الضّائع بقوله :

« قلت : إذا كان الفصل بين الصفة والموصوف بما هو من تمام الموصوف لم يكن ضعيفاً والاستثناء من تمام المستثنى منه ؛ لأنَّه بيانٌ له ... ، فقياسه الفصل بالاستثناء على ما ذكر فاسد .

والصحيح في المسألة أنَّ النصب في المستثنى المتقدم على صفة المستثنى منه

<sup>(</sup>١) في نحو ما مررت بأحد إلاَّ زيد خير منك .

<sup>(</sup>٢) انظر : رأي المازني في المقتضب ٣٩٩/٤ ، وشرح التسهيل ٢٨٤/٢ ، والهمع ٢٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الجمل ٢٦٣/٢ ، ٢٦٤ .

أجود من النّصب فيه متأخر <sub>» (١)</sub> .

## الدراسة:

ابن عصفور يحكي وجوب النَّصب عن المازني ، ويحتج لــ ه بـأنَّ جــواز الإتبـاع يؤدي إلى الفصل بين الصفة والموصوف ، وابن الضّائع يقول بفساد التعليل ، لأنَّــه لا يرى بأساً إذا كان الفاصل من تمام الكلام .

وحقيقة الأمر أنَّ كلُّا من ابن عصفور وابن الضَّائع ناقَضَ نَفْسَه .

فهذا ابن عصفور بعد أنَّ رَجِع النَّصب وعلل له يقول: «هذا هو الأكثر من كلامهم والنَّصب أَضْعَفُ ؛ لأنَّه يلزم فيه الفصل بين الصفة والموصوف بالاستثناء، والفصل بين الصفة والموصوف لا يجوز إلاَّ في ضرورة نحو قوله:

أَمَرَّتُ من الكَتَّان خَيطاً وأَرسَلتْ

رَسولاً إلى أُخْرَى حريّاً يُعينُها (٢)

ففصل بين رسول وصفته بقوله: إلى أُخْرَى .. " (٣) .

وذاك ابن الضَّائع يقول : « فزعم سيبويه أنَّ البدل والنَّصب حائزٌ ، غير أنَّه قدَّم البدل ، وذكر النَّصب عن بعض العرب ، وزعم المبرِّد أنَّ المُحتار البدل .... (٤) .

ثم صرَّح بصحة حواز الفصل بالمستثنى وعاد قائلاً: والصحيح في المسألة أنَّ النَّصب في المستثنى المتقدم على صفة المستثنى منه أحود من النصب فيه

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الجمل ۲۲۱/ب، ۲۲۲/.

<sup>(</sup>٢) البيت لم ينسب لقائل ، وانظر : الخصائص ٣٩٦/٢ ، والمحتسب ٢٥٠/٢ ، وشرح الجمل ٢٢/١ ، وهو في وصف إمرأة تتهيأ لأخذ زينتها بإمرار الخيط على وجهها ، وأمرَّت : فتلت والحبل المريره : الحبل الشديد الفتل ، وانظر اللسان ( مرر ) وشرح الجمل ٢٢/١ .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ٢٦٥/٢.

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ٢٢١/ب ، وانظر الكتاب ٣٣٦/٢ ، والمقتضب ٣٩٩/٤ .

متأخراً...<sub>»</sub>(۱) .

وكل ما في الأمر أنَّ المسألة فيها رأيان :

- أحدهما لسيبويه وهو الإتباع إذ يقول: « فإن قلت: ما أتاني أحدٌ إلاّ أبسُوك خيرٌ من زيد ، كان الرفعُ والجرُ جائزين ، وحسُنَ البدل ؛ لأنّك قد شغلت الرافع والجنّار ، ثم أبدلت من المرفوع ، والجحرور ، ثم وصَفْفَة بعد ذلك .. » (٢) .

- والآخر يُحكَى عن المازني ، وأقول يُحكَى لأنَّ النَّقل عنه مُغَتَلفٌ فيه . إذ حكى المبرَّد اختياره للنَّصب بقوله :

« وكان المازني يختار النصب ويقول : إذا أبدلتُ من الشيء فقـد اطَّرحتـه مـن لفظي ، وإذا كان في المعنى موجوداً ، فكيف أنعتُ ما قد سقط » ؟(٣) .

إلا أنَّ المبرِّد ردَّ عليه هذا الاختيار بقوله : « والقياس عندي قول سيبويه ؛ لأنَّ الكلام إنما يُراد لمعناه » (٤) .

هذا وقد حكى ابن مالك عـن المـبرِّد اختيـاره للنَّصـب (°) إلاَّ أنــني لم أجــده ، والثابت في المقتضب يَرُدُ على ابن مالك .

والرَّاحِحُ في المسألة اختيار سيبويه ، والجمهور ؛ لأنَّ الصفة فَضْلَة ، فلا اعتداد بالمقدم عليها ، ولأنَّ المستثنى في نحو: ما جاء أحدٌ إلاَّ زيد، إنما إتباعه على نصبه ؛ لأنَّه إذا أُتبع تشاكل ما قبله لفظاً ولم يختلف المعنى ، ثم إِنَّ البدل والمبدل منه موجودان معاً ، لم يوضعا على أن يسقط أحدهما إلاَّ في بدل الغلط ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ٢٢٢/أ.

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲/۳۳۲.

<sup>(</sup>٣) المقتضب ٣٩٩/٤ ، وانظر شرح المفصل ٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) المقتضب ٤/٣٩٩.

<sup>(</sup>٥) شرح الكافية الشافية ٧٠٨،٧٠٦/٢ .

# المسألة الرابعة والثلاثون

# باب التمييز: (تقديمه على عامله):

قال ابن عصفور: «والتمييز لا يخلو أن يكون العاملُ فيه فعلا أو غير فعل. فإن كان العامل فيه غير فعل لم يجز تقديمه ، ولا توسيطه ... ، وإن (١) كان العامل فيه فعلا جاز توسطه بلا خلاف ... ، واختُلِف في تقديمه ، فمذهب المازني إلى أنّه يجوز ... ، ومنهم من قال : لا يجوز تقديمه ، واختُلِف في المانع من ذلك ، فقال أبو علي والزّحَّاج : إنّما لم يجز ؛ لأنّه منقول من الفاعل ، فكما أنَّ الفاعل لا يجوز تقديمه لا يجوز تقديم ما نُقِل منه ، وأيضاً فإن التمييز مبيّن لما قبله كالنّعت ، والنّعت لا يجوز تقديمه على المنعوت فكذلك هذا .

ولا حجة فيما ذكر ، أمَّا أنَّ التمييز منقول من الفاعل فقد يكون منقولاً من المفعول ، كقوله تعالى : ﴿ وَفَكَّرَنَا الأَرضَ عُيُونًا ﴾ (٢) .

وأيضاً ، فلو كان كما زعمنا (٣) لجاز تقديمه في الأصل فاعلا ، بالنظر إلى اللفظ كما جاز : « أكرمتُه » و « زيداً أكرَمتُ » وإن كان في الأصل فاعلاً في : « كُرُمَ زيد » (٤) .

فاعترض عليه ابن الضَّائع بقوله:

« ...، وقيل في سبب منع تقديم التمييز أنَّه فاعل في الأصل ، والفاعل لا يتقدم

<sup>(</sup>١) بالأصل " فإن " ولعل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) سورة القمر آية : ١٢ .

<sup>(</sup>٣) هكذا بالأصل ولعل الصواب [ زعما ] بألف الأثنين .

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ٢٨٤،٢٨٣/٢.

على فعله ، وقد قال به الفارسي ، وردَّ عليه ابن عصفور بجواز تقديم ما أصله أنْ يكونَ فاعلاً وهو قولهم : زيداً أذْهَبْتُ ؛ ألا ترى أنَّه مَنقُول من ذَهَب زَيداً ، وهو خطأ من الرَّد ؛ لأنَّه سبب أذهب زيداً ، منقول صحيح ليس بفاعل لهذا الفعل وهذا التمييز لم يَصِر مفعولاً صحيحاً ، فيغلب حكمه الخاص على الحكم الذي قد تقدم ، فمنع التقديم في التمييز على الحقيقة الآن بخلاف ما سببه به فإنَّه مفعول حقيقة .

وقيل: إنّه بيانٌ كالنعت فلا يتقدم كمالا يتقدم النعت ، واستحسن ابن خروف هذا ، ورد عليه ابن عصفور ، فقال: لو كان كالنعت لم يتقدم على المميّز متوسطاً بينه وبين الفعل كمالا يتقدم النّعت كذلك ، ولهم أنّ يفرقوا بأنّ النعت بيانٌ للمنعوت فلا يجوز تقديمه عليه ، وإذا قلت: تفقاً زيدٌ شحماً ، فليس الشحم بيانً لزيد ، بل هو بيان لمن [ ... ] حقيقته ، فهو بيان للفعل ، وإسناده حقيقة فلا يتقدم عليه .. » (١) .

### الدراسة:

اختلف النّحويون في تقديم التمييز المنقول (٢) على عامله إذا كان فِعلاً متصرفاً ، فأكثر البصريين والكوفيين يمنعونه (٣) ، وذهب الكسائي والجرمي والمازني والمبرّد إلى حوازه (٤) ، ووافقهم أبو حيّسان وصححه محتجاً بكشرة الشواهد(٥) عليه .

وحجة المانعين أنَّه فاعلٌ في المعنى ، وأنَّ تقديمه يخرجه عن حقيقة التمييز ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١/ ١٧/ب.

 <sup>(</sup>٢) أما إذا كان الفعـل غـير متصـرف أو كـان التميـيز غـير منقـول ، فـلا حـلاف في منعـه ، وانظـر الارتشاف ٣٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر الإنصاف م١٢٠، والإيضاح في شرح المفصل ٧/١٥٥، والارتشاف ٢/٥٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: المقتضب ٣٦/٣ ، وشرح المفصل ٧٤،٧٣/٢ ، والارتشاف ٢/٥٨٥ .

<sup>(°)</sup> انظر: الارتشاف ٢/٥٨٠ ، وقد أورد صاحب الإنصاف بعض هذه الشواهد في المسألة رقم١٢٠ .

التمييز يفسر ما أشكل ، والمفسر لا بُد أَن يتقدم على التفسير (١) .

وقال ابن عصفور : « والصحيح أنَّ المانعَ من تقديمه كون العامل فيه لا يكون فعلا ، فإذا كان فعلا ، فإنَّمَا العامل فيه تمام الكلام ... » (7) .

واحتج الجميزون بالقياس والسماع .

أمَّا القياس فقالوا: إنَّه معمولُ فعل متصرف ، يجوز تقديمه كسائر معمولات الأفعال المتصرفة فردَّ عليهم المانعون بأنَّ التمييز يفارقها في أنَّه منصوب لفظاً لا معنى، وفي نحو: ضرب زيدٌ عمراً ، فالنصب لفظاً ومعنى ، وأن ما ذكروه من معنى معارض بمثله في المنع وإذا تعارض المعنيان في الإجازة ، والمنع كان الأصل المنع حتى يثبت البابُ عندهم سماعاً (٣) .

وَأَمَّا السماع فانشدوا منه قول الشاعر:

أَتَهْجُرُ سَلْمَى بِالفِراقِ حبيبها

وَمَا كَانَ نَفْساً بالفِراق تطيبُ (٤)

على أنَّ الشاهد فيه نصب نفس على التمييز وعامله الفعل «تطيب » فرد عليهم المانعون بأنَّ الرواية الصحيحة:

وَمَا كَانَ نَفْسِي بِالفِرَاقِ تَطِيبُ (°)

وبهذا يسقط الاستدلال على جواز التقديم ، لورود الاحتمال ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر: الايضاح في شرح المفصل ٣٥٧/١، والانصاف م١٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) شرح الجميل ٢٨٤/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر : الاحتجاج ورده في الانصاف م١٢٠ ، والايضاح في شمرح المفصل ٣٥٧/١ .

<sup>(</sup>٤) مُنسَب هذا البيت للمخبّل السعدي/ربيع بن ربيعه التميمي (إسلامي مخضرم) ويُنسَب الى أعشى همدان ، وإلى قيس بن معاذ بن الملوح العامري وانظر: الكتاب ١٠٨/١ بولاق ، والمقتضب ٣٧/٣ (وبه: أتهجر ليلسى) ، والأصول ١٦٧/١ ، والإيضاح العضدي ٢٢٤ وبه "للفراق " ، والانصاف م١٢٠ .

<sup>(°)</sup> انظر : الكتاب ١٠٨/١ ، بولاق ، وانظر : الإيضاح العضدي ٢٢٤ ، والخصائص ٣٨٤/٢ ، والإنصاف م١٢٠ .

## المسألة الخامسة والثلاثون

# بابُ الإِضَافة : (إِضَافة أَفْعَل):

قال ابن عصفور:

« والذي في إضافته خلاف هو أُفْعَلُ التي للمفاضلة ، إذا أضيفت إلى معرفة ، إلى ما فيه الألف واللام نحو: أفضل القوم ، والصفة المضافة للموصوف ... ، والموصوف المضاف إلى صفته (١) ، والصحيح أنَّ إضافة ذلك كلِّه غير محضة ؛ لما يذكر في موضعه إنَّ شَاء الله (٢) .

# اُثُمَّ فَصَّل هذا بقوله:

« وأما التي المفاضلة، فاستدل الذي زعم أنَّ إضافتها غير محضة بـأنَّك إذا وأما أَفْعَلُ التي للمفاضلة، فاستدل الذي زعم أنَّ إضافتها غير محضة القوم ، تَصِف بها النكرة ، فنعتُ رجل بـ « أفضل القوم » ولنت معرفة لم يجز ذلك .. » (٣) .

## \* فاعترض ابن الضّائع بقوله:

« وصحح ابن عصفور أنَّ إِضَافة « أَفْعَلَ مَن » غير مَعَرِّفة ، قال : لأنَّ أفضل القوم في معنى : أفضل منهم ، وإذا كان في معنى ما هو نكرة فهو نكرة ، فأجاز مررتُ برجل أفضل القوم ، على أن يكون صفة .

وهو مُخالَف في أن أفضل القوم في معنى أفضل منهم من كل وجه ، بـل في معناه من جهة إرادة تفضيله على كل واحـد منهم ...، والدليـل علـي أنَّ « أفعـل »

<sup>(</sup>١) سيأتي الحديث عنهما بعد هذه المسألة .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الجمل ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الجمل ٧٢،٧١،٧٠/٢ .

المضاف ليس كالمذكور معه « من » في كل وجه امتناع : زيد أفضل إحوته ، وجواز، زيد أفضل من إحوته .

وَ اللَّهُ عَلَى المَضَافَة بعض مَا تَضَافَ إليه ، والمذكور معها « مِنْ » لا يـلزم أن تكـون بعض من تفضل عليه .... » (١) .

## 🐃 الدراسة:

استدل ابن عصفور على ما ذهب إليه بأنّه إذا قيل: مررت برجل أفضل القوم، فَنعَت رَجُل به « أَفْضَل » دليل على أنّها غير محضة ، وهو مسبوق في هذا بالفارسي (۲) ، ويُنسب للجزولي ، وغيره (۳) .

وابن عصفور يرى أن الذي زعم أنّها محضة حرَّج ذلك على البدل ، فيكون من بدل المعرفة بالنكرة وذلك باطل ؛ لأنّ البدل بالمشتق يقل ؛ لأنّه البدل في نية استئناف عامل . فهو في التقدير يلي العامل ، والصفة المشبهة لا تلي العامل ، إلاّ بشروط وكون العرب تقول : مررتُ برجل أَفْضَل القوم ، كثيراً دليل على أنّه نعت وليس ببدل ، ... ، فثبت أنّ إضافتها غير محضة ، وقال : هذا مذهب سيبويه (٤) .

وابن الضَّائع فرَّق بين المضاف إلى المحلى بـ « أل » وبين المقرون بـ « من » ممشلاً بـ « الياقوت أنفس من الذهب ، وليس الياقوت بعضاً من الذهب ، وعليه فيرى أن المضاف معرفة ، والمقرون بـ « من » نكرة ، فإضافة المضاف محضة عنده (٥)

واختلف النقل عن سيبويه ، فابن عصفور نسب إليه عدم تمحضها ، وابن

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الجمل ١/٤٨، ١/٦٤، ب.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإيضاح العضدي ٢٨٢،٢٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الصبان ٢٤٢/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الجمل ٧٢،٧١/٢ .٠

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح الجمل ٢٤/أ، ب.

مالك نسب إليه القول بأنَّها محضة (١) ، وقال به ، وتابعه الأشموني (٢) .

وفسَّر ذلك الجرحاني بأَنَّ تشخيص الإضافة يتوقف على التركيب ، حيث يرى أَنَّها تُسْتَخدم بـ « حذف من » ونية إثباتها ، فهي في هذه الحالة غير محضة .

وتستخدم بـ « حــذف مـن » مطلقاً ، والتقدير : زيـدُّ الأفضـل <sup>(٣)</sup> ، و هو الظاهر من كلام سيبويه كما رواه الرضي <sup>(٤)</sup> .

ثم ذهب الرضي إلى أنَّ إضافة « أَفْعَل » على ضربين :

أحدهما: أن يُراد به تفضيل صاحبه على كل واحد من أمثاله ، فتكون غير محضة ؛ لكونها بمعنى « من » ونسبه لابن السرَّاج وأبي على والجزولي (٥٠) .

وثانيهما : أن يكون « أَفْعَل » مفضلاً على جميع أفراد نوعه مطلقاً ، ثـم تُضيفه إلى شيء للتَّخصيص . فهذه الإضافة محضة اتفاقاً بمعنى اللام (٦) .

وبهذا يتبين أنَّ ما اختاره ابن الضَّائع هو رأي الجمهور ، وهو الرَّاجِح ؛ وذلك لأنَّه ينعت بالمعرفة ، ولا تدخل عليه « رُبَّ » ولا يجمع فيه بين الألف والسلام والإضافة (٧) .

وأمَّا قول ابن عصفور من عدم صحة بدل المعرفة بالنكرة مطلقاً ، ففيه نظر لأنَّه يجوز إذا وصفت النكرة (<sup>(A)</sup> . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح التسهيل ٢٢٥/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الأشموني ٢/١١ ، والصبان ٢٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: المقتصد ٢/٨٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الكتاب ٢٠٢/١ ، ٢٠٣ ، وانظر الرضى ٢٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر الرضي ٢٤٨،٢٤٧/٢ ، والأصول ٦/٢ ، والإيضاح العضدي ٢٨٢/١ والمقدمة الجزوليرة ١٣٢،١٣١ .

<sup>(</sup>٦) انظر الرضي ٢٤٩/٢.

<sup>(</sup>۷) انظر : شرح التسهيل 7/9/7 ، والارتشاف 7/0.0 ، والتصريح 7/7/7 ، والتبيان 7/7/7 .

<sup>(</sup>٨) انظر : المقتضب ٤/٥٥٠ ، ونتائج الفكر ٢٩٨ .

## المسألة السادسة والثلاثون

الإضافة: (إضافة الموصوف إلى صفته):

قال ابن عصفور:

« والذي فيه خلاف إِضَافة الموصوف إلى صفته ، مثل : مسجد الجامع ، وصلاة الأولى ، ودارُ الآخرة ، وإضافة الصفة إلى موصوفها نحو قوله تعالى ﴿ جَدُّ رَبِّنا ﴾ (١) أي : ربُّنا الجَدُّ ، أي : العظيم فَقُدِّمت الصفة وأضيفت إلى موصوفها ، ومنه قول الشاعر :

# ياقُرَّ إِنَّ أَبِاكَ حَيُّ خُويلدٍ (٢)

أراد : خويلد الحي فقدَّم الصفة وأضافها إلى موصوفها ...، فثبت أنَّ إضافتها غير محضة ، وهو مذهب سيبويه » (٣) .

وقال بهذا وصححه في موضع آخر (٤) .

فاعترض ابن الضَّائع بقوله:

<sup>(</sup>۱) سورة الجن آية ٣ ، هذا وفي الآية قراءات أخرى انظرها في المحتسب ٣٣٢/٢ ، والبحر (١) ٣٤٨،٣٤٧/٨

 <sup>(</sup>۲) هذا صدر بیت لـ «حبّار بن سلمی بن مالك ً شاعر حاهلي ، وتمامه :
 \* قد كُنت خائفة على الأحماق \*

وانظر: النوادر: ٤٥١، وكتاب الشعر ٣١/١، والخصائص ٢٨/٣، والمفصل ٩٥، وشرح المفصل ١٨/٣ ، والمغصل ١٩٥، وشرح المفصل ١٣/٣ ، والحزانة ٣٣٤،٣٢١/٤ .

وقُرَّ : مرخم قرَّة ، وهو المهجو ، والأحماق : ولادة الأحمق ، بفتح الهمزة وكسرها ، وحَمِق بدون الف من الحُمق ، وفيه رواية « إلاحلاق » باللام مكان الأحماق ، انظر الخصائص ٢٨/٣ ، وعند الزخشري عن الأخفش أن حي زائدة للتحقير، وانظر المفصل ٩٥، والخزانة ٣٣٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الجمل ٧٢،٧١/٢ ، ، وانظرالكتاب ١٧٠ ع ع

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الجمل ٢٠٤/١.

« واضطرب ابن عصفور في الموصوف المضاف إلى صفته فتارة حكم بتنكيره، وأُخَّرَى حكم بتعريفه ، والصحيح أنَّه معرفة ، لأنَّ الحوالة فيه على شيء بعينه »(١).

## الدراسة:

ابن عصفور ذهب إلى أنَّ الإضافة غيرٌ محضة ، إلا أنَّه يناقش هل هي من إضافة الشيء إلى نفسه ، كما استدل به من قال بأنها غير محضة ، أو لا ؟

وذهب في إضافة الموصوف إلى صفته إلى أنَّها ليست من إضافة الشي إلى نفسه بل تُتأول على صلاة الساعة الأولى ومسجد الوقت الجامع ، ودار الإقامة الآخرة ، وَحُذِف الموصوفُ وأُقِيمَتُ الصَّفةَ مقامه .

وأمَّا إِضَافة الصفة إلى موصوفها فخرَّجه على أَنَّ الاسم مضافٌ إلى المسمى ، فَرَّ إِنَّ أَبَاكَ حَيَّ خويلد (٢) .

والجمهور على أنَّه لا يُضاف اسم لمرادفه ، ولا موصوف إلى صفته ، وإذا حدث ما يوهم بذلك يلجأ إلى التأويل ، فيقال : صلاة الساعة الأولى ، . . واشترط الكوفيون اختلاف اللفظ فقط (٣) .

أما عن تحديد نوع الإضافة فللنُّحاة فيها آراء ثلاثة :

ا - أَنَّهَا محضةٌ ، وهو اختيار ابن الضَّائع ، وتابعه أبو حيَّان ، وعلل بعدم وقوعه بعد « رَبَّ » ولا بعد « أل » ولا ينعت بنكرة ، ولا ورد نكرة ، فلا يحفظ صلاة أولى ، ومسجد جامع ، ولا ينصب على الحال إلا في نادر من القول (٤) .

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الجمل ۱/٤٨، ٢٤/١، ب.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الجمل ٧١/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: التصريح ٢/٣٣،٣٢/٢، والصبان ٢٤٩/٢، والهمع ٢٧٦،٢٧٥/٤.

 <sup>(</sup>٤) انظر: الارتشاف ٢/٧، ٥، والصبان ٢/٢٢ ، ٢٥٠ ، والهمع ٤/٥٧٥ ، ٢٧٦ .

٢ - أنّها غير محضة ، قالمه الفارسي والدّبّاس (١) ، وتابعهما ابن عصفور ، وتعليلهم في ذلك أنه يشبه بـ « حسن الوجه » لأنّ الأصل في « صلاة الأولى ونحوه : الصلاة الأولى ، على النعت ثم أزيل عن حدّه ، كما أنّ أصل « حسن الوجه » حسن وجهه ، فأزيل عن الرفع (٢) .

٣- الرأي الثالث تفرد به ابن مالك وقال بتوسطها معللاً بأنَّ الإِضَافة تصل ما هي فيه بما يليه ؛ لأنَّه يسرى أنَّ الأصل إضَّافة الأول إلى موصوف الثاني ، فَحُذِفَ الموصوف وأُقِيمَت الصفة مقامه ، وبهذا يمكن تمحضها ؛ لأنَّ الحكم لا يتغير بحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه .

وأمَّا الانفصال في هذا النوع فمعتبر من قِبل أنَّ المعنى يصح به دون تكلف ما يخرج به عن الظاهر <sup>(٣)</sup> .

والرَّاحِح في نظري أَنَّهَا محضة لما علل به أبو حيَّان ؛ ولأنَّ الصبَّان عزا القول بعدم تمحضها للفارسي فقط ، ونسب على الإطلاق لغيره تمحضها ، ثم علَّق على الرأي الثالث بقوله :

« والذي يظهر أنَّه ليس زائداً على هذين النوعين بل هو قسم من غير المحضة (٤) وا لله أعلم .

<sup>(</sup>۱) الدَّباس هو / عمر بن عبد الله بن أبي السعادات ، أبو القاسم الدَّباس النحـوي ، بـرع في النحـو واللغة ...سمع من أبي الفتح بن شاتيل وأبي الفرج بن كليب ، ولد سنة خمس وستين وخمسمائة ، ومات سنة إحدى وستمائة ... عن البغية ٢١٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الايضاح ٢٨٢/١ ، وشرح الجمل ٢٠٤/١ ، والارتشاف ٧/٢.٥ ، والهمع ٢٧٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح التسهيل ٢٣٠،٢٢٩/٣ ، والارتشاف ٧/٢ ، والهمع ٢٧٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر : الصبان على الأشموني ٢/٢٤٢/٠ .

## المسألة السابعة والثلاثون

### باب نعم وبئس: (إعراب المخصوص):

قال ابن عصفور: « فإذا تأخر اسم الممدوح أو المذموم بعد « نعم ، وبئس » كان فيه ثلاثة أوجه ، أحدها: أن يكون خبر ابتداء مضمر ، والآخر: أن " يكون مبتدأ والخبر محذوف ، وكأنه في الوجهين لما قال: نعم أو بئس الرَّجل قيل له: فمن هذا الممدوح أو المذموم ؟ فقال: زيدٌ على تقدير: هو زيدٌ ، أو على تقدير: زيدٌ الممدوح أو زيدٌ المذموم .

والثالث : أن يكون مبتدأ ، ونعم الرجل جملة في موضع الخبر ، وقد تقدم على المبتدأ ، فيكون أمره كأمر : زيد نعم الرجل ... » (١) .

فاعترض ابن الضائع بقوله: « فإذا أخرنا الممدوح فقلنا: نعم الرجل زيدٌ ، فالأولى أن يبقى على إعرابه قدم حبره وقد أجازوا أن يكون حبر مبتدأ محذوف، كأنه لما قال: نعم الرجل، سئل فقيل: من الممدوح؟ فقال: زيد، أي: هو زيد، أو زيد هو كذا . زعم ابن عصفور أنّه يجوز أن يكون زيدٌ مبتدأ وتقدير المضمر مؤحر، ومن تقدم فزعم أنّه مبتدأ وهو الأولى ، لأن المخاطب إنما يستفيد هنا تعيين زيد ، لا المضمر الدال عليه نعم الرجل ، وما يتسجده المخاطب ويستفيده ينبغي أن يكون الخبر » (٢) .

#### الدراسة:

حقيقة الأمر أنَّ الخلاف في هذه المسألة ليس مقصوراً على ابن عصفور وابن الضائع ، بل للنحاة في توجيه رفع المخصوص إذا تأخر أربعة أوجه :

الأول: أنه خبر والمبتدأ واجب الحذف ، تقديره: الممدوح أو المذموم ، وعليه الجمهور (٣) .

<sup>(</sup>۱) شرح الجمل ۲۰۲،۲۰۵۱ ، والمقرب ۲۹/۱ .

 <sup>(</sup>۲) شرح الجمل ۳٤/ب.

<sup>(</sup>٣) انظر الإيضاح في شرح المفصل ١٠١/٢ ، والتصريح ٩٧/٢ .

والثاني : أنَّه مبتدأ والجملة قبله خبر ، اختاره ابن خروف <sup>(۱)</sup> ، وابن مالك<sup>(۱)</sup> وينسبُ لابن الباذش <sup>(۳)</sup> ، ورجَّحه ابن الضَّائع <sup>(٤)</sup> ، ونسبه الصَّبان لسيبويه <sup>(٥)</sup> .

والرَّابع : إعرابه بدلاً من الفاعل ، وهذا يُنسب لابن كيسان (٧) .

هذا مجمل آراء النُّحاة في توجيه رفع المخصوص ، وتعقُب ابن الضَّائع وجيه واختياره يُمثِّل أحد الرأيين المشهورين في المسألة ، ويُرجَّع على ما ذهب إليه ابن عصفور وتعليل ذلك .

أ ـ أنَّ ابن عصفور يكاد يكون متفرداً بهذا الرآي ، فتعقبه النَّحاة ومنهم ابن مالك إذ صرح بتخطئته قائلاً : « وأجاز ابن عصفور أن يُجعلَ المخصوص مبتدأ محذوف الخبر ، وهذا أيضاً غير صحيح ، لأنَّ هذا الحذف ملتزم ، و لم نحد خبراً يلتزم حذفه إلا ومحله مشغول بشيء يسدُ مسدّه كخبر المبتدأ بعد « لولا » ، وهذا بخلاف ذلك فلا يصح ما ذهب إليه ابن عصفور ... » (^) .

ب ـ ما ذكره ابن الضَّائع من لزوم الفائدة وترجيح رأي القدماء . وأقول يُرجَّح اختيار ابن الضَّائع على رأي *دين ع*صفور مع أنَّه يـَـرِد عليــه تقــدم

<sup>(</sup>١) عن شرح الجمل لابن الضائع ٤٧/ب، والتصريح ٩٧/٢، وانظر شرحه على الجمل ل ٤٣ تقريباً.

<sup>(</sup>٢) شرح التسهيل ١٧،١٦/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: التصريح ٩٧/٢ ، وابن الباذش: هو علي بن أحمد بن خلف الغرناطي أبو الحسن ، له شرح كتاب سيبويه وشرح اصول ابن السراج ، وشرح الإيضاح ، وشرح الكافي للنحاس .. ولد سنة ٤٤٤هـ ، وتوفي ٨٢٥ هـ عن البغية ١٤٢/٢ .

 <sup>(</sup>٤) شرح الجمل ٣٤/ب.

<sup>(</sup>٥) انظر الصبان ٣٧/٣ ، ولعله المفهوم من الكتاب ١٧٧،١٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٦) شرح الجمل ١/٥٠٥، والمقرب ٦٩/١.

<sup>(</sup>۷) التصريح ۲/۹۷.

<sup>(</sup>٨) شرح التسهيل ١٧/٣.

الخبر على المبتدأ وهو جملة فعلية ، وإذا وقع خبر المبتدأ جملة فلا بد من ضمير يربطها بالمبتدأ (١) .

وكذلك يَرِدُ على رأي ابن كيسان أنه لازم وليس البدل بــلازم ، وزاد الصبـان أنه لا يصلح لمباشرة نِعم (7) ، وقــد حـاول الدكتـور البنـا رد هــذا الاعــراض بأنه ينبغي أن يوحه إلى إعرابه لمخصوص « حبذا » وأحاز حذف مخصوص « نعم » للعلــم به وصحح هذا الإعراب ، معللاً بأنه خال من التقدير والتقديم والتأخير (7) .

وبعد هـذا فـالرَّاجح في نظـري إعرابه حـبر لمبتـدأ محـــذوف ؛ لســــلامته مـــن الاعتراض.

هذا ومما تحدر الإشارة إليه أنَّ تعدد آراء النَّحاة في توجيه رفع المخصوص ربما يكون سببه اختلاف النَّص الواقع في نُسخ الكتاب ، حيث أنَّ بعض النَّسخ سقط منها [ أو ] عند قوله : « وإذا قال : عبد الله نعم الرَّجُل فهو بمنزلة : عبد الله ذهب أخوه [ أو ] كأنه قال : نعم الرَّجُل فقيل له : من هو ؟ فقال : عبد الله ، وإذا قال : عبد الله ، وإذا قال : عبد الله ، فكأنه قيل له : ما شأنه ؟ فقال : نعم الرجل ... » (°)

وقد أثبت هذا السّقط عبد السلام هارون ، وأثبته الزبيدي ، وعلل المسألة بأن [ أو ] تفيد تفصيل المحمل الذي قبلها ، وأن « مَنْ » في قوله : « من هو » استفهام يجوز أن يكون مبتدأ ، ومابعده الخبر ، وعبد الله وقع موقع « من » فبعرب مبتدأ (7).

وهو تعليل حيد في نظري وا لله أعلم .

<sup>(</sup>١) من كلام ابن الحاجب في الايضاح ١٠٢،١٠١،٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر :التعليل في المقتضب /١٤٠ ١٣٩ والصبان ٣٧/٣ ، ونسبها البنا لابن مالك .

<sup>(</sup>٣) ابن كيسان النحوي ١٤٠،١٣٩ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١٧٦/٢ ، عن النسخة التي رمز لها بـ « ط» .

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٢/١٧٦، ١٧٧.

 <sup>(</sup>٦) دراسة نحویه في علاقة بعض المسائل الخلافیة بكتاب سیبویه ص١٧٤، والزبیدي هو عبد الكریـم حواد كاظم .

# المسألة الثاهنة والثلاثون

باب النداء: (تعریف المنادی):

قال ابن عصفور:

« واختلف في المنادى الذي كان قبل النداء معرفة بماذا تعرّف؟، فمنهم من زعم أنّه معرفة بالنداء ، وأن تعريف العلمية قد زال عنه ... ، ومنهم من زعم أنّه باق على تعريفه ... ، وهذا المذهب هو الصحيح ؛ لأنّ النداء لا ينبغي أن يعرف من حيث هو خطاب ، ألا ترى أنك إذا قلت : أنت رجلٌ قائم ، فخاطبت ، فإن الرجل لا يتعرف ، بخطابك إياه بل بقي على تنكيره ، وإنما تعرفت به النكرة المقبل عليها من حيث ناب مناب الألف واللام ، فإذا قلت : يا رجلُ ، فأصله : يا أيّها الرجل ، فلذلك لم تحذف حرف النداء منه ؛ لأنّه عوض من الألف واللام ، ولئلا يكثر الحذف، وقد تقدم ذلك ، ولم يجمع بين حرف النداء والألف واللام لئلا يكون كالجمع بين العوض والمعوض إلا في ضرورة » (١) .

فاعترض ابن الضائع بقوله:

« وزعم آخرون أن تعريفه بالخطاب ، وردَّ عليه ابن عصفور بأن الخطاب لا يُعرِّف . . وفيه نظر ، فإن تعريف الألف واللام بالعهد ، وإذا قلت : يا أيها الرجل ، فلا عهد فيه ، فإن زعم أن الألف واللام تكون للحضور ، فالحضور هو للعرِّف . . . »، وهو معنى قول من قال: إنه تعرف بالخطاب) (٢).

الدراسة:

مما لا شك فيه أنَّ احتماع مُعرِّفين في الكلمة غير مُسلَّمٍ به ، ولكن لو حاء ما

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٩٠، ٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الجمل ٥١/ب.

يوهم باحتماعهما ، فأي منهما يعتد بأنه هوالمعرِّف دون الآخر .

ففي هذه المسألة ذهب ابن عصفور إلى خلاف رأي الجمهور في نحو: يا رجلُ أقبل.

فابن عصفور يرى أن تعريفه بـ « أل » المحذوفة .

والجمهور يرون أن التعريف للخطاب (١) .

فهذا المبرِّد يقول: « ألا ترى أنك تقول إذا أردت المعرفة: يا رجلُ أقبل ، فإنما تقديره: يا أيها الرجلُ أقبل ، وليس على معنى معهود ، ولكن حدثت فيه إشارة النداء ، فلذلك لم تدخل فيه الألف واللام ، وصار معرفة بما صارت به المبهمة معارف » (٢) .

وقال ابن يعيش : « صار معرفة باحتصاصك إياه بالخطاب دون غيره »  $^{(7)}$  .

والراجح في نظري ما ذهب إليه الجمهور ، واختاره ابن الضائع ، ولعله من باب : « إنَّ الحكم للطارئ » على حد قول ابن حني : « إذا ترادف الضدان في شيء منهما كان الحكم منهما للطارئ ، فأزال الأول ... » (٤) .

وبما أن النحاة يمنعون اجتماع معرفين في هذا الـتركيب خاصة وفي الكلمة عامة (٥) ، فالخطاب هو القائم في التركيب ، وهو الأولى بالتعريف والتخصيص . ويظهر أنَّ ابن عصفور تفرد بهذا القول حتى أصبح يُنْسبُ إليه (٢)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: المقتضب ۲۰۰/۶ ، والأصول ۳۳۰/۱ ، والايضاح العضدي ۲٤٤/۱ . والتبصره المراه ، والتبصره مراه ، وتوضيح المقاصد ۲۷٦/۱ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المقتضب ٢٠٥/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح المفصل ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٤) انظر الخصائص ٦٢/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر : الكتاب ١٨٧/٢ ، ١٩٥ ، والمقتضب ٢٤٠/٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر المساعد ٤٨٩/٢ ، وتوضيح المقاصد ٢٧٦/١ .

# المسألة التاسعة والثلاثون

# باب مالا يستعمل إلا في النداء خاصة (ما جاء على مفعلان)

قال ابن عصفور:

« وأما مَفْعَلان » فزعم أبو القاسم أنه مما اختص بالنداء (١) ، وحكى أبو حاتم السجستاني (٢) ، أنه قد حاء في غير النداء علماً صفة وحكى من كلامهم : هذا زيدٌ ملأمان ، وهذه هندٌ ملأمانة ، ولذلك امتنع الصرف للتعريف وزيادة الألف والنون .

فإن قيل: إنما امتنع الصرف للصفة وزيادة الألف والنون ، فالجواب: إنَّ الصفة وزيادة الألف والنون لا تمنع الصرف إلاَّ بشرط أن لا تكون الصفة مؤنشة بالتاء ، فدل ذلك على أنَّه علم ، والعلم لا يوصف به ، ويمكن أن يكون هذا بدلاً .

فإن قيل: إنَّ العرب لم تستعمله قطَّ ، إلا تابعاً ، فالجواب: إنَّه تابع على طريق البدلية ، وأما أن يكون صفة فلا يجوز ، لأنَّ الصفة لا تكون إلاَّ بالمشتق ، والعلمية تُذهب منه معنى الاشتقاق ، فحصل من هذا أنه قد استعمل في غير النداء علما)(٢).

فاعترض ابن الضائيع بقوله: « وزعم ابن عصفور أنَّ هـذا علـمٌ ، ولهـذا امتنـع صرفه ؛ لأنَّه لو كان صفة لا نصرف ؛ لدخول التاء في مؤنثه .

قال : وإنَّما هو « بدلٌ » والعلمية تمنع الصفة فيه ، والذي حكى النحويـون أنَّـه

<sup>(</sup>١) انظر: الجمل ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر : سفر السعادة ٤٧٧،٤٧٦/١ . والسجستاني هو: سهل بن محمــد بـن عثمــان بـن القاســم أبوحاتم، إمام في النحو واللغة وعلوم القرآن، توفي سنة ٢٥٥ هـ. انظر إشارة التعيين ١٣٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ١٠٨/٢، والمقرب ١٨٢/١.

مختص بالنداء صفة ، فلم يستدرك على النحويين استعماله في غير النداء أصلاً ، واعلم أن تفريق ابن عصفور بينهما فاسد » (١) .

#### الدراسة:

حكى ابن عصفور عن أبي حاتم أنه حاء في غير النداء علماً صفة ، ولعله يشير إلى قول أبي حاتم : ملأمان ، وملكعان ، قال الجرّمي : يقولون : هذا مَكْرُمَان مقبلاً ، وملأمان ذاهبا ... ، قال : فيجعلونه معرفة ، ولا يصرفونه ، ويجرونه بحرى الأسماء ، وكان أصله الوصف ... ، ولكنه أزيل عن وجهه ، وألزم طريقة الأسماء ، قال : « ولا ننكر أن يحمله بعض العرب على أصله فيجعله وصفاً ولكن لم نسمعه "(٢) .

هذا وقد نسبه أبو حيان للأخفش <sup>(٣)</sup>

وبهذا فابن عصفور ، وابن الضائع يتمثل فيهما رأيان للنَّحَاة في : « مَفْعَلان » وما جاء عليه إذ ذهب الجمهور ، إلى أنَّ هذه الأسماء لا تستعمل إلا في النداء ، ولا تستعمل في غيره إلا ضرورة ، وأنها صفات مقصورات على السماع (٤) .

ولهذا قال ابن الضائع: «والذي حكى النحويون أنه مختص بالنداء صفة فلم يستدرك على النحويين استعماله في غير النداء أصلاً » ( $^{\circ}$ ).

وقد جاء في الكتاب ما يقوي حجة ابن عصفور في منع الوصفية ، حيث قال

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الجمل ١٥/١.

<sup>(</sup>۲) انظر: سفر السعادة ١/٤٧٧،٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الارتشاف ٣/١٥١، ١٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المقتضب ٢٣٧/٤ ، والتبصرة ٢٥٤/١ ، وشرح التسهيل ٢١٩/٣ . والارتشاف ١٥٩/٣ ، وشرح الجمل لابن هشام ٢٤٥ ، والصبان ١٥٩/٣ .

 <sup>(°)</sup> انظر: شرح الجمل ٤٥/ب.

سيبويه: « ويكون على « مَفْعَلان » نحو : مكرمان ، وملأمان ، وملكعان ، معارف ، ولا نعلمه جاء وصفاً » (١) .

وبهذا النَّص ، ونصي السجستاني والأخفش يرجَّح رأي ابن عصفور في تغليب الاسمية على الوصفية .

أُمَّا عن الاعتراض الآخر من ابن الضّائع، وهو استخدامه في النداء، ومانع الصرف فيه، فالرَّاحح فيه رأي الجمهور، وهو اختيار ابن الضَّائع وذلك للآتي:

أ ـ حكى ابن عقيل اضطراباً لابن عصفور في هذه المسألة ، حيث منع الصرف فيه تارة للعلمية والعدل ، وأخرى للتعريف ، وزيادة الألف والنون (٢) .

ب ـ قصر ابن عصفور الوصف على المشتق فقد وصِف بالمؤول والمصدر نحو: مررت برجل عدل (٣) ، وإن كان ابن عصفور ذكر القاعدة العامة في المسألة .

حمد توحيه ابن عصفور إعراب البدلية فيه تردد و شك بدليل قوله: «يمكن أنْ يكون هذا بدلاً » (٤) والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر: الكتاب ١٦٣/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المساعد ٢/٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: التصريح ١١١١ / ١١١١.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الحمل ١٠٨/٢.

# المسألة الأربعون

# مالا يقع إلا في النداء خاصة : (فُعُل):

قال ابن عصفور:

« وأُمَّا ُ فُعَلَ فهو مختص بالنداء ، ولا يستعمل في غيره ، وقد حاء في الحديث : « لا تقُومُ الساعَةُ حتى يلي أمرَ النَّاس لُكَعْ بن لُكعْ » (١) .

ولُكع هذا ليس هو الذي اختص بالنداء ، وإنَّما هو صفة مثل حُطَم وليد ، فيكون غير « فَعَلَ » الذي اختص بالنداء .

و كذلك « لكاع » أيضاً لا يستعمل في غير النداء إلاَّ في ضرورة » (7) .

\* فاعترض ابن الضّائع بقوله :

« وزعم ابن عصفور أَنَّ هذا الذي في الحديث ليس الذي في النداء ؛ لأَنَّ هـذا لِس بمعدول ، وهـذا إنْ ثُبَت صرفُه في السر بمعدول ؛ لأَنَّه مصروف والـذي في النداء معدول ، وهـذا إنْ ثُبَت صرفُه في الحديث فيكون « كأُدَد » في أنَّه كان ينبغي أن يُحكم عليه بعدله لولا السماع »(٣).

#### الدراسة :

الرَّاجح عند كثيرٍ من النحاة أنَّ «فعل » المخصوص بالنداء معدولٌ ويمنع من الصرف للعلمية والعدل (٤) .

<sup>(</sup>۱) انظر مسند الإمام أحمد ٣٨٩/٥ ، ونصه : لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد النـاس بالدنيـا لُكُـع ابن لُكَع » وانظر غريب الحديث للخطابي ١٠٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الجمل ١٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الجمل ٤٥/ب

<sup>(</sup>٤) انظر : الكتاب ١٩٩/٢ ، والأصول ٢/٦٤٦ ، والتخمير ٣٤٢/١ . والتصريح ٢٢٤/٢ .

وجاء في المساعد عن الأخفش الصرف في « لكع » ونحوه ، ونسبه لابسن السيّد (١) ، ونصه عند ابن السيد: (... لأن « فُعَل » الذي لا يستعمل منه إلاّ في النداء... إذا سمي انصرف على كل حال؛ لأنّه إِنّما عدل في النداء، فإذا سمي به وجب أن ينصرف لأنّه فارق الحال التي كان فيها معدولاً ...) .

وعلَّل صرفه أبو عبيدة بأنَّه ليس المعدول الذي يُقال فيه للمؤنشة «لُكَاع » بـل كـ «حُطَمة » (٢) .

والذي أرجحه ما ذهب إليه ابن عصفور من أَنَّ مافي الحديث غير ما في النداء، وأنَّه مصروف على رأي الجمهور (٣) .

وذلك لأن « لُكَع » في الحديث تُلمس فيه الوصفيه أكثر من العلميه ، وإلى هذا ذهب أبو حَيَّان بقوله :

« وَأَمَّا : « حتى يلي أمر الناس لُكَع بن لُكَع » وقوله : شَهادةً بيَديْ مِلحَادةٍ غُدَرٍ ( ُ )

فوصف ك « حُطَم » و « لُبدَ » ألا ترى صرف « ابن لُكع » وجَعل « غُدر » صفةً لنكرة ، فعلى هذا لا يكونان من المختص بالنداء » (٥) والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر المساعد ٣٦/٣، وإصلاح الخلل ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر : شرح الجمل لابن الضائع ٥٥/ب، وغريب الخطابي ١٠٣/٣ ، والمساعد ٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر : الارتشاف ١٥١/٣ ، والمساعد ٣٦/٣ .

 <sup>(</sup>٤) هذا عجز بيت لأم عمران بن الحارث الراسبي الخارجي وانظر شعر الخوارج ص٧٣ ، وصدره :
 يدعوه سراً وإعلاناً ليرزقه

من قصيدة في رثاء ابنها : وجاء بلا نسبه في الهمع ٦٢/٣ ، ونسبه صاحب شواهد النحو الشعرية شاهد رقم ١٣٠٥ وغيره من المحققين ، والملحادة : مبالغة من ألحد : أي حار عن الحق ، انظر اللسان ( لحد ) والهمع ٦٢/٣ هامش (٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر الارتشاف ١٥١/٣.

# المسألة الحادية والأربعون

# مالا يستعمل إلاَّ في النداء خاصة ولا يستعمل في غيره:

قال ابن عصفور:

« وأمَّا اللَّهُم ففيه خلاف بين الخليل والفراء:

فمذهب الخليل رحمه الله ـ أَنَّ الميم المشددة التي في آخره عوض من حرف النداء ، وكانت مشددة ليكون عدَّة حروفه على عـدَّة حروف المحذوف ، والدليل على أَنَّها عوض أَنَّه لا يجوز الجمع بينهما إلَّا في ضرورة شعر ...

ومذهب الفراء: أنَّ أصله: يا ألله أُمَّنا بخير، ثـم حـذف المجـرور والمفعـول، وُحـذِفَت الهمزة تخفيفاً ...

ومذهب الفراء فاسد ؛ لأنّ الشرط إذا تقدمه الأمر استُغْني بـالأمر عن حواب الشرط فتقول : أضرب زيداً إن قام ، ولا تقول : اضرب زيداً إن قام فاضربه ، وقد حاء في كتاب الله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمطِر عَلَيْنا حِجَارةً مِّنَ السَّمَآءِ ﴾ (١) فلو كان على ما ذكر لم يأت بعد ذلك بـ « أمطر علينا » ؛ لتقديم الشرط (٢) .

وأيضاً فإنه لا يتصور أن يتقدر هنا : يا الله أُمَّنَا بخير إن كان هذا هو الحق من عندك ، فأمطر علينا حجارة من السماء ؛ لأنَّ ذلك تَنَاقُض ، فدلَّ ذلك على بطلان

سورة الأنفال آية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) هكذا بالأصل ولعله من وهم النساخ حيث المعنى لا يستقيم إلا أن تكون العبارة «لتقديم الأمر» وانظر هوامش محقق الشرح ١٠٧/٢ ، رقم ٣ .

ما زعم » (١) .

فاعترض ابن الضائع بقوله:

« ... ، لا حجة عليهم أيضا في هذا ... ؛ لأنّهم يقولون هذا أصله شم صار يُستعمل ملتزماً على جهة التقول بذلك الدُّعاء ، وإن كان المقصود بالكلام غيره .

وثبت عن ابن عصفور في بعض تفسيره أنَّ في كلامهم حــذف همـزة القطـع ، وهولا يجوز إلاَّ شاذا كقراءة من قرأ : ﴿ إنها لاحدى الكُبر ﴾ (٢) .

بحذف همزة « إحدى » وهو صحيح غير أنهم يقولون :

إنه لما كثر استعماله ، وصير مع ماقبلـه كشيء واحـد خُذفت همزتـه ، كمـا خُذفت همزة « ويْلُمِّه » يريدون : « ويل أُمِّه » .

#### الدراسة:

حكى هذا ابن عصفور عن الخليل ، وذكر استدلاله على أنها عـوض بأنـه لا يجوز الجمع بينهما إلا في ضرورة شعر واستشهد بقوله الشاعر :

وَمَا عليكِ أَنْ تَقُولِي كُلَّــما هَلَّلتِ أَو سَبَّحْتِ : يَا الَّلهُمَّ مَا أُرْدُدْ عَلينا شيخنا مُسَــلَّمَا (٤)

من حيثما وكيفما وأينما فإننا من حيرة لن نُعْدَما

وانظر في الاستشهاد به : معاني القرآن للفراء ٢٠٣/١ ، وحُمل الزجَّاجي ١٦٤ ، والإنصاف

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ١٠٧،١٠٦/٢ ، والمقرب ١٨٢/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر آية : ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الجمل ٥٥/ب، ٥٥/أ.

<sup>(</sup>٤) هذا الرجز مجهول قائله وبعده :

وأما الفراء فيقول: «ولم نجد العرب زادت مثل هذه الميم في نواقص الأسماء إلا مُخفّقة مثل: الفم، وابنم ...، ونرى أنّها كانت كلمةً ضُمَّ إليها أُمّ، تريد: يا الله أُمنا بخير، فكثرت في الكلام، فاختلطت، فالرَّفعة التي في الهاء من همزة «أُمَّ » لمَّ تركت انتقلت إلى ماقبلها » (١) .

وبهذا يمكن القول بأنَّ الحديث عن دخول «ياء» النداء على كلمة «اللهم » وهل هذه الميم عوض من الياء ، أو ليست عوضاً ليس خلافاً بين ابن الضائع ، وابن عصفور فحسب ، بل هو خلاف بين مدرستي البصرة والكوفة ، وربَّما يكون الخلاف في جزئيات من المسألة بين علمين من المدرسة الواحدة .

فالبصريون يرون أن الميم عوضٌ من الياء ، ولا يجمع بينهما إلا في ضرورة (٢). وأما الكوفيون فيرون أن الميم ليست عوضاً ، وأنَّ الأصل : يا الله أُمَّنا بخير . فَخُذَفَ بعض الكلام طلباً للخفة لكثرة دورانه على الألسنة (٣)

وقد بسط القول في هذه المسألة صاحب الإنصاف ، ورجَّح مذهب البصريين (٤) . البصريين (٤) .

وما ذهب إليه ابن الضائع لا يعني أنه يرجح رأي الكوفيين ، ويخالف الجمهور، ولكنه يخالف ابن عصفور في الاحتجاج ، حيث يرى أن الكوفيين وإن كانوا يـرون

<sup>=</sup> م٧٤، وأسرار العربية ٢٣٣، واللسان (أله) والخزانة ٢٩٦/٢، هذا وفيه روايات منها: «تقـول» مكان « تقولي » وسبحت أو صليت ، ومُسلما: اسم مفعول من السلامة ، وانظر الخزانة.

<sup>(</sup>١) انظر : معاني القرآن ٢٠٣/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ١٩٦/٢ ، والمقتضب ٢٣٩/٤ ، واشتقاق أسماء الله ٣٢/٢٧ ، والتبصرة والتذكـرة ٣٤٦/١ ، والتخمير ٣٥٧/١ . والرضي ٣٨٤/١ ، والهمع ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن للفراء ٢٠٣/١ ، والانصاف م٤٧ ، والارتشاف ١٢٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر : المسألة ٤٧ ، وأسرار العربية ٢٣٤،٢٣١ ، .

<sup>(°)</sup> انظر: المسألة السادسة والعشرين في الأسماء . والزبيدي هو: سراج الدين أبوعبد الله عبد اللطيف بن أبي بكر بن أحمد بن عمر الشرجي الزبيدي، توفي سنة ٨٠٢ هـ. انظر شذرات الذهب ١٧/٧ .

أنَّ « اللهُمَّ » أصله : يا الله أُمِّنَا بخير ، إلا أنهم يرونه بعد الـتركيب مسبوكاً لهذه الدلالة ، غير محتفظ بما كان له من مزايا وأحكام .

وبهذا أرى أنّ حجة ابن عصفور قوية راجحة ؛ حيث إنَّ المعنى مع تقدير ما ذهب إليه الكوفيون يتناقض .

وقد قال بفساده ابن الأنباري قبل ابن عصفور (١) .

وأما ما نسبه ابن الضائع لابن عصفور من حواز حذف الهمزه شذوذا من « أمّنا » وتنظيره بحذفها من « إحدى » في آية المدثر ، فابن عصفور عَزَا القراءة لابن كثير ، إلا أنه لم يحكم بشذوذها (٢) ، وإن قال به في وموضع آخر ، فهو تابعٌ في ذلك حيث إنّ ابن جني وصف حذف الهمزة في هذه الآية ، وما شاكلها بأنه إعتباط وتعجرف (٣) .

وعند أبي حيّان أنَّ قراءة الجمهور: «لإحدى» بالهمزة وهي منقلبة عن واو... ، وقراءة نصر بن عاصم ، وابن محيصن ، ووهب بن حرير عن ابن كثير بحذف الهمزة ، وقال بأنه حذف لا ينقاس ، وتخفيف هذه الهمزة أن تجعل بين بين (٤) وبها يتين أن ابن عصفور محقٌ في تعقبه للكوفيين فيما حكاه ابن الضائع ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر: أسرار العربية ٢٣٤،٢٣٣

<sup>(</sup>٢) انظر : ضرائر الشعر ١٠١ ، ورسمها : « إنها لحدى الكبر » ، وانظر قراءة ابن كثير في المحتسب ١٥٠/١ ، والبحر ٣٧٨/٨ ، وانظر الخصائص ١٥٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر المحتسب ١٢٠/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر البحر ٣٧٨/٨ ، بتصرف .

# المسألة الثانية والأربعون

#### باب الاستغاثة:

ذهب ابن حيني إلى أن لام الاستغاثة متعلقة بـ « ياء » النداء ، لما فيهـ ا مـن معنـى الفعل في نحو : يالزيد (١) .

فرد عليه ابن عصفور بقوله: «أما مذهب ابن حني ففاسد، لأنَّ معاني الحروف لا تعمل في المجرورات، ولا في الظروف » (٢) .

فاعترض ابن الضائع بقوله:

«ولا بن حني أن يقول: قد عملت «كأنَّ » بما فيها من معنى التشبيه ، ألا ترى عملها في الحال كقوله:

كأنَّه حارجاً من حُنْبِ صَفْحتَهِ

سَفُّودُ شَربٍ نَسُوه عند مُفْتَأَد<sup>ِ(٣)</sup>

ف « خارجاً » منصوب على الحال ، والعامل فيه ما في « كأن » من معنى التشبيه لكن الأولى أن يُقال : إنَّ الفعل النَّاصِب للمنادي هو العامل في هذه اللام...» (٤) .

<sup>(</sup>۱) انظر: الخصائص ۲۲۹/۳، ۲۳۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ١٠٩/٢.

<sup>(</sup>٣) البيت للنابغة الذبياني في ديوان ص١٩، وانظر: الخصائص ٢٧٥/٢ ، واللسان ( فأد ) والخزانة البيت للنابغة الذبياني في ديوان ص١٩، وانظر عنن ثور وحشي طعن به كلبا فيسفود فيه شواء قد ترك ليس عنده أحد، والمفتأد: موضع اشتوائهم اللحم، وشرب: قوم يشربون، واحدهم شارب. انظر الديوان .

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الجمل ٥٥/ب.

هو الأصل <sup>(١)</sup> .

هذا مع أَنَّ التماس ابن الضَّائع حسنُ، وجاز ذلك في «كأنَّ »يُلأنَّ فيها معنى الفعل ، وهو التشبيه ، وأَنَّها ناصبة ورافعة كالفعل القوي المتعدي .

هذا وفي المسألة رأي آخر يقول بزيادتها (٢) ، و أظنُّ أن من ما يؤتى به ليفيـد معنى يكون زائداً ، إلا إذا اعتبرناها للتَّقوية كما عدَّ ذلك آبن هشام (٣) .

ورده ابن عصفور بأنه مهما قُدِّرَ ألا يُنزاد الحرف كان أولى ، ولأنَّ الزيادة ليست بقياس (٤) والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الجمل لابن عصفور ١٠٩/٢ ، والارتشاف ١١٠/٣ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) ينسب هذا لابن حروف في الارتشاف ١٤٠/٣ ، والمساعد ٢٦/٢ه .

<sup>(</sup>٣) انظر: المعني ٢١٨/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الجمل ١٠٩/٢.

# المسألة الثالثة والأربعون

### باب الحروف التي تنصب الأفعال المستقبلة:

قال ابن عصفور:

و «إذن » جواب وجزاء ، كذا قال سيبويه \_ رحمه الله \_ في باب عِدّة ما يكون الكلام ، ففهم الأستاذ أبو علي الشلوبين هذا على أنه شرط وجواب ، وأخذ الجزاء بمعنى الشرط والجواب جوابه ، فحيثما جاءت قدرها بفعلي الشرط والجزاء...، وكلامه معترض في هذا بين الاعتراض ، لأنّه بنى الأمر على أنّ «إذن » شرط وجواب ، وليس كذلك ، بل إنما هي جواب (۱) ، بمعنى أنها لا تُقال مبتدأة ، ولابد أن يتقدمها كلام ...، وتكون جزاء ولا يلزم أن يكون ذلك فيها عموعاً... (٢) .

#### فاعترض ابن الضائع بقوله:

« وحكى ابن عصفور على الأستاذ أنه كان يحمله على أنَّ « إذنْ » (<sup>٣)</sup> في كل موضع جواب وجزاء ، أي يتقدر ، بـ « إنْ » ورد عليه بـأنَّ الشرطية والجزائية لا تتقدر في قوله : إذن أظنك صادقا .

وهذا الذي حكى عنه لم أسمعه قط منه ، وفيه أنه لم يأخذ الجزائية إلا بمعنى أن فيها معنى الشرط والجزاء ، وليس قولنا في « إنْ » إنّها حزاء بمعنى أنَّ حوابها أبداً حزاء لفعل الشرط فيها...، بل قول النحويين في « إن » وأخواتها حزاء اصطلاح للَّ كان حوابها قد يكون حزاء سموها بذلك .

<sup>(</sup>١) بالأصل: « جوانب » .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الجمل ١٧١،١٧٠/٢.

<sup>(</sup>٣) بالأصل «إذاً » بالألف والصواب ما أثبت لسبين : أحدهما أنَّ كل نون يوقف عليها، بالألف تكتب بالألف، وما يوقف عليه من غير تغيير يكتب على صورته ، وهذه يوقف عليها من غير تغيير، فينبغي أن تكتب على صورتها به «النون » والثاني : للتفريق بينها وبين «إذا » وانظر شرح الجمل لابن عصفور ١٧٠/٢ بتصرف.

فإنَّ كان الذي حكى عن الأستاذ أراد بالجزاء فيه هذا المعنى فهو صحيح ، لأنَّ الجزاء هنا هـو الجـواب ، ويكون قـول سيبويه « حـوابُ وحـزاء » بمعنى واحـد ، ويكون رده على الأستاذ بقوله : إذنَّ أظنكَ صادقاً ، فاسداً ؛ لأنَّه حواب » (١) .

#### الدراسة:

اعترض ابن عصفور على الشلوبين في أُنَّه أخذ الجـزاء بمعنى الشرط، وقال: فلما أخذها هذا المأخذ اضطر إلى هذا التقدير في قوله تعالى: ﴿ فَعَلَتُها إِذَنْ وَأَنا مِن الضَّآلِيِّنَ ﴾ (٢).

فلما قدّر: إن كنت فعلتها فأنا ضالٌ ورد عليه إثبات الضلال لـ «موسى عليه السلام قال: ولم يُرد إثبات الضلال لنفسه ، فأثار إشكالاً على فهمه ، فكان انفصاله عن هذا بأن قال: معنى قوله: وأنت من الكافرين ، أي: بأنعمي ، فقال له موسى عليه السلام: إنَّ كُنْتُ فعلتها كافراً بنعمتك ، فأنا من الضالين ، أي من الجاهلين بأنَّ الوكزة تقضى على القبطي .

وهذا الكلام مُعرَّض ، لأن الكافر إذا أُطلق فَإِنَّما يُراد به المضاد للمؤمن فإن أردت غير ذلك قيدت ، وكذلك الضلال إِنَّما هو على هذا الإطلاق، وكلامه معرّض في هذا بين الاعتراض ؛ لأنَّه بنى الأمر على أنَّ « إِذَنْ » شرط وجواب ، وليس كذلك بل إنَّا هي حواب ... » (٣) .

والمسألة فيها نصٌ من سيبويه إذ يقول: « وأُمَّا « إذنْ » فجوابٌ وجزاء » (٤) . فاختلف النُّحاة في تفسير هذا النص ، وتباينت آراؤهم فيها .

انظر: شرح الجمل ٦٧/أ.

 <sup>(</sup>۲) سورة الشعراء آیة : ۲۰ ، والضّالین بمعنی الجالهلین وقرئ بها، وانظر معانی القرآن للفراء
 ۲۷۹/۲ ، ومعانی القرآن وإعرابه للزجاج ۸۷/٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الجمل ١٧١،١٧٠/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٢٣٤/٤.

فمنهم من قال إنَّها كذلك في كل موضع ، ومنهم قال : في الأكثر (١) .

وابن عصفور أخذ فيها برأي الجمهور ، وهو أنَّ الأكثر فيها ، أن تكون حواباً ولم يمنع أن تأتى حزاء ، ولا يلزم أن يجتمعا فيها (٢) .

وهذا هو الرَّاجِح ، لورود التكلفُ فيما حفي فيه أحد المعنيين ، في مثل :

إذن أَطَنُّكَ صادقا حواباً لمن قال : إنِّي أحبُّك .

فظَن الصدق لا يصلح حزاء للمحبة ، لأَنَّه يدل على الحال ، والجزاء لا يكون الآ مستقبلاً ، أَوفي الماضي .

وفَسَّر الأزهري معنى كونها للجواب بَأنَّها تقع في كلام يُجَاب به كلام آخــر، ملفوظ به، أو مقدر وكونها للجزاء، أن يكون مضمون الكلام الذي هي فيه جزاء لمضمون كلام آخر (٣).

وكذلك تكلف التوجيه في الآية ، إذ رده غير ابن عصفور على الشلوبين (٤) .

أما ما نفاه ابن الضَّائع عن الشلوبين ، فلم يكن اتهاماً من ابن عصفور ، بل قد ورد في بعض كتب أبي علي الشلوبين (°) .

ونسبه إليه كثيرٌ ممن جاء بعده ، واعترضوا عليه <sup>(٦)</sup> .

وما لجأ إليه ابن الضَّائع من تأويل فيه تكلف ، و لم أحد أحداً ذهـب إليـه والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر: هذا في التصريح ٢٣٤/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر : الرَّضي ٤٠/٤ وما بعدها ، والارتشاف ٣٩٨/٢ ، وتوضيح المقاصد ١٩١/٤ ، والمغني ٢٠/١ ، والمساعد ٢٠/٢ ، والتصريح ٢٣٤/٢ ، والصبان ٢٩٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الرضي ٤٢/٤، والتصريح ٢٣٤/٢.

 <sup>(</sup>٤) انظر: الارتشاف ۲۹۸/۲، والصبان ۲۹۱،۲۹۰/۳.

<sup>(</sup>٥) انظر : مثلاً شرح المقدمة الجزولية ٤٧٨،٤٧٧/ .

<sup>(</sup>٦) انظر: الارتشاف ٣٩٨/٢، وتوضيح المقاصد ١٩١/٤، والتصريح ٢٣٤/٢. وحاشية الخضري على ابن عقيل ١١٢/٢.

# المسألة الرابعة والأربعون

#### باب الواو:

قال ابن عصفور:

« فإن قيل: فكيف قال الشاعر:

وما أَنا للشيء الذي ليس نَافِعِي ويَغْضَبُ منه صاحبي بقؤول <sup>(۱)</sup> فنصب بعد الواو وليس قبلها فعلٌ يدل على المصدر ؟

فالجواب عن هذا شيئان : أحدهما : أن اسم الفاعل الذي هونافعي دليل على المصدر كأنه قال : ليس فيه نفعٌ مع غضب صاحبي منه .

والآخر : أنْ تكون « ليس » دليلاً على المصدر بمعناها كأنه قال : الذي فيه عدم نفعي مع غضب صاحبي منه ... » (٢)

فاعترض ابن الضائع بقوله:

« أما الأول فحيدٌ لو صح المعنى معه فإنه يلزم منه على ما قدر ، من إثبات الغضب ونفي الثقع أنَّ الشيء الذي يغضب منه صاحبه إذا كان له فيه نفع قد يقوله.

وليس هذا بمندرج .

<sup>(</sup>۱) البيت لكعب بن سعد الغنوي شاعر إسلامي ، ويعرف بكعب الأمثال ، لكثرتها في شعره ، والبيت من شواهد الكتاب ٤٦/٣ ، والمقتضب ١٧/٢ ، وكتاب الشعر ٤٢٦/٢ ، والمنصف ٥٢/٣ ، والمنصف ٥٢/٣ ، والخزانة ٥٦٩/٨ ، ويروى بالفاء : « فما » ، هذا وكلمة « قؤول » تكرر رسمها بهذه الصورة ، ولعل الصواب [ قئول ] لأن ما قبلها يمكن وصله بما بعدها .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١٥٧/٢.

ثم إنَّ ذلك التقدير فاسِدُّ ، وهو إثبات الغضب فَإِنَّ النفي ينصب عليهما مجموعين .... » (١)

#### الدراسة:

كثير من النَّحاة يرون النَّصب في هذا البيت مرحوح ، والرَّفع هوالرَّاحِع ، وتوجيه الرَّفع عطفاً على صلة الذي ، والتقدير : ومَا أَنـا للـذي لا يَنْفعُني ويغضب منه صاحبي بقئول (٢) وحجتهم صعوبة التأويل في النَّصب ؛ لأنَّ توجبه النصب فيه عطف الفعل على اسم غير مصدر (٣) .

وزاد الفارسي أنَّ فيه عطف المضارع على اسم الفاعل ، وكل واحد منهما يعطف على الآخر لتشابههما (٤) .

إِلَّا أَنَّهُم وجدوا نَصَّاً عربياً رواه سيبويه بـالنَّصب ، وأَتْبَعَـه بقولـه : « ويغضب معطوف على الشيء ، ويجوز رفعه على أنَّ يكون داخلاً في صلة الذي ... » (°) .

وقد أخذ المبرِّد على سيبويه تقديم النَّصب على الرَّفع (٦) .

إِلا أَنَّ بعض النُّحاة أرجع تقديم سيبويه للنصب لما بُني عليه الباب من النَّصب بعد إضمار « أنْ » لا دليلاً على قوة النصب (٧) .

 <sup>(</sup>١) شرح الجمل ٧١/ب.

<sup>(</sup>٢) انظر: المقتضب ١٧/٢ ، وكتاب الشعر ٢٦٦/٢ ، ٤٢٧ ، وشرح المفصل ٣٦/٧ ، والخزانة ٥٧٠،٥٦٩/٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر في التعليل كتاب الشعر ٢٧/٢ ، والايضاح في شرح المفصل ٢٨،٢٧/٢ .

 <sup>(</sup>٤) كتاب الشعر ٢/٢٧ .

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٤٦/٣.

<sup>(</sup>٦) المقتضب ١٧/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: النكت ٩/١ ٧٢٠،٧١٩ ، وشرح المفصل ٣٧،٣٦/٧ .

والذي أختاره أنَّ القول قد يكون سبباً في الغضب فينتفيان ، إلَّا أنَّه لا ينتفي القول بإنتفاء الغضب ، لأنَّه قد لا يكون سبباً فيه ، وتحقق النفع يتوقف على نوع المقول ؛ لأنَّه قد ينتفى النفع بوقوع الغضب ، ويتحقق بإنتفاء الغضب (١).

وأَمَّا عن رده التوجيه الآخر بر « ألاً » ينتصب مابعد الواو إلاَّ بعد تلك الأجوبة، وليست منها ليس ، فابن عصفور لم يقل بهذا ، وإِنَّمَا قال : أن تكون « ليس » دليلاً على المصدر بمعناها كأنَّه قال : الذي فيه عدم نفعي مع غضب صاحبي منه ، والدليل على أنَّ « ليس » تجري مجرى الفعل التام قوله :

رِيمًا لَسْتُما أَهل الخيانَة والغَدرِ (٢)

فَأَدَخل « ما » المصدر به على « ليس » وهي لا تدخل إلاَّ على الفعل (٣) . هذا وقد ذهب النَّحاة في توجيه النَّصب إلى عدة توجيهات منها :

- أن يكون « يغضب » معطوفاً على الشيء ، أجازه المبرِّد على بعد ، وقال إثمَّا جاز ، لأنَّ الشيء منعوت والتقدير : الشيء الذي هذه حاله ، ولأنَّ يُغضَبُ صاحبي، وهو كلام محمول على معناه ، لأنَّه ليس يقول الغضب وإثمَّا يقول ما يوجب الغضب ، ومثل هذا يجوز » (٤)

وفيه تويجه : أَنَّه واقع في جواب النفي الأول « وما أَناً »

ـ أما الفارسي فَوجَّه النَّصبِ بالعطف على خبر ليس ، والضمير في « منه »

أليس أميري في الأمور بأنتما

بحهول القائل وانظر في الاستشهاد به المغني رقم ٥٠٧ .

<sup>(</sup>١) مقتبس من الخزانة ٧٠/٨ .

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت وصدره:

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل لابن عصفور ١٥٨،١٥٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر المقتضب ١٨/٢/ والرضي على الكافية ٢٦/٤ ، ونسبه البغدادي للأحفش في الخزانة ٥٧٠/٨ .

يعود على اسم « ليس » والمقول هو الشيء (١)

- وقال بعطفه على « الشيء » كالمبرِّد ابنُ أَبي الرَّبيع ، وأردف قوله : « ولو كان في غير الشعر لكان الأحسن وأنْ يَغْضَبَ» (٢) .
- وكذلك قال بجواز الإظهار ابن الضّائع ، وعلَّل بأنَّه معطوف على اسم ملفوظ به (٣) .

وزاد البغدادي توجيهاً آخر للنصب على التقديم والتأخير ، والتقدير : وما أنا بقئول للشيء الذي لا ينفعني ويغضب صاحبي « بــالنَّصب « وعَلَّل بـأنَّ «قتول » خبر « ما » فهو مقدم في التقدير ويغضب مؤخر (<sup>٤)</sup> .

وبهذا يمكن القول بأنَّ المشهور في البيت الرَّفع لما سبق من تعليل ، وهذا لا يعني أنَّ ابن عصفور أخطأ في القول به ، وإغَّا الذي يؤخذ عليه أنَّه لم يتعرض لرواية الرَّفع ، وتوجيهها علماً بأنَّ من استشهد بهذا البيت عرض لـلروايتين إلاَّ إذا كـان هذا من باب المسكوت عنه لاستحضاره عند ابن عصفور ، وا لله أعلم .

<sup>(</sup>١) كتاب الشعر ٢/٢٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) البسيط ١/٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ٧٢/أ.

<sup>(</sup>٤) الخزانة ٨/٥٧٠/٥٥.

# المسألة الخامسة والأربعون

# بابّ من مسائل حتى في الأفعال:

قال ابن عصفور:

( «حتى » لا يخلو ما بعدها أن يكون حالاً أو استقبالاً ، أو ماضياً ، فإن كان حالاً أو ماضياً فإن كان مستقبلاً ، فالنّصب ليس إلاّ ... ، فإن كان حالاً أو ماضياً فالرفع ليس إلاّ ، وإن كان مستقبلاً ، فالنّصب ليس إلاّ تنصب ، كان حالاً أو ماضياً فالرّفع ؛ لأنّها تكون سبباً بمنزلة الفاء ، والفاء لا تنصب ، فارتفع، فتقول : سرتُ حتَى أَدخلُها ... (١) .

\* فاعترض ابن الضّائع بقوله: « وزعم ابن عصفور في بعض تفسيره أَنَّهَا إذا أُريد بها الماضي في الفعلين حرف عطف إذا قلت: سرتُ حتى أدخلها، تريد: سرت فدخلت

وفي الوجه الثاني حرف ابتداء ، وهو غلط ، لأَنَّها لا تكون عاطفة في الجمل أصلاً ... » (٢) .

#### الدراسة:

استعمال حتى حرف عطف مسألة خلافية ، فالكوفيون يمنعون أن تكون عاطفة ، ويحملون ما جاء موهماً بذلك على إضمار عامل (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الجمل ١٦٤/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الجمل ٧/ب

<sup>(</sup>٣) انظر الارتشاف ٤٠٧/٢ والجني ٥٥٨،٥٥٧، ٥٤٧،٥٤٦ والتصريح ١٤١/٢ ، والصبان ٩٠/٢

أما عند البصريين فالعطف بها قليل ، ويشترطون لذلك عدة شروط منها :

- ـ أن يكون المعطوف اسماً ظاهراً لا مضمراً .
  - ـ أن يكون بعضاً من المعطوف عليه.
    - ـ أن يكون غاية <sup>(١)</sup> .

وابن عصفور عندما أجاز عطفها فعلاً على فعل مخالف للجمهور ، عدا الأخفش فهو يجيز ذلك ، إذا كانت بمعنى الفاء وكان سببا (٢) .

كما أنَّ ابن السيد أَجاز أن تكون عاطفة عندما أنشد قول امرئ القيس:

سَرَيتُ بهم حتى تكلُّ غُزَاتهم

وَحتَّى الجيَادُ ما يُقَدْن بأرسَان <sup>(٣)</sup>

حيث قال : ﴿ وأُمَّا من رفع ﴿ تكلُّ مطيُّهــم ﴾ فليست الجملة مخفوضة الموضع ولكنها معطوفة على ﴿ سريتُ ﴾ كأنَّه قال : سريتُ بهم حتى كلَّت مطيُّهــم ، وهــي حالٌ محكية بعد زمان وقوعها ، فلذلك تُقدَّر بالفعل الماضي ﴿ الله عَلَى الله عَ

والمانعون لجواز عطفها الجمل يعللون ذلك أنَّ من شروط معطوفها أن يكون بعضاً مما قبلها ، ولا يتأتى ذلك إلاَّ في المفردات .

ـ ثم إنَّها حرف يختص بالأسماء ، وما يختص بالأسماء لا يعمل في الأفعال .

مطوت بهم حتى تكلُّ مطيهم

وكذا في شرحه لـ « حسن السندوي ٢٣٢، وهو من شواهد الكتاب ٢٧/٣ ، والمقتضب ٣٩/٢ ، والجمل ١٥٣ ، وشرح المفصل ٧٩/٥ ، ١٩،١٥/٨ .

<sup>(</sup>۱) انظر: الكتساب ۲۳،۲۲/۳ ، والمقتضب ۲۸/۲ ، وشسرح المفصل ۱۹،۱۵/۸ ، والبسيط ۱۳۸۲ ، والبسيط ۱۳۲۷ ، والتصريح ۱۳۳۷ والارتشاف ۲۹،۱۲۷۱ ، والجني الداني ۶۵، ۵۱، ۵۱ ، والمعني ۱۲۷/۱ ، والتصريح ۱۲۱/۲ ، والصبان ۱۹/۳ ، والمصبان ۱۹/۳ ، والم

<sup>(</sup>٢) انظر: الارتشاف ٤٠٧/٢، والجني ٥٥٨،٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الديوان ٩٣ ، وروايته :

<sup>(</sup>٤) انظر: الحلل ٨٧.

- ـ وأنها فرع على حتى الجارُّه .
- ـ وأنَّ مما يُضعف كونها عاطفة دخول حرف العطف عليها في بيت امرئ القيس (١) وابن عصفور نفسه يرى أَنَّه لا بُدَّ من إعادة الخافض معها إذا عطفت على مجرور (٢) .

وبهذا يتبين أنَّ ما ذهب إليه ابن الضَّائع هـو مذهـب الجمهـور وهوالرَّاحـح لمـا سبق من تعليلات ، وا لله أعـلم .

<sup>(</sup>١) التعليل مقتبس من الارتشاف ٦٤٩/٢ ، والمغنى ١٢٧/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الجمل ٢٤٣/١ ، وانظر: الارتشاف ٦٤٨/٢ .

# المسألة السادسة والأربعون

# باب من مسائل الفاء:

قال ابن الضائع:

« وقد زعم الفراء أنه يصح الجزم مع وجود الفاء ، واحتج بقول امرئ القيس : فقلتُ له : صوِّب ولا تَحَتُّهدَنَّه

فيدنلِئِ (١)من أخرى القطاةِ فَتزلَقِ (٢)

واعلم أنَّ ابن عصفور زعم أنَّ موضع الفاء هُنَا جَزْمٌ ، أعني إذا نصبت ما

قال : والدليل على ذلك قوله تعالى :

﴿ لَوْلاً أَخَّرَتَنِي إِلَى أَحَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّن الصَّالِحِينَ ﴾ (٣) .

فجزمُ « وأَكُنْ » دليلٌ على أن موضع الفاء جزم ... » (٤) .

ثم اعترض ابن الضائع بقوله:

« والصحيح عندي أنه ليس موضع الفاء يجزم ، لأن الجزم عند سيبويه في هذه

<sup>(</sup>١) بالأصل: « فيذرك » .

<sup>(</sup>۲) استشهد سيبويه بهذا البيت ونسبه لعمرو بن عمَّار الطائي ، وانظر الكتاب ١٠١/٣ . والمقتضب ٢٢،٢١/٢ ، وفي اللسان « ذرا » أنه لامرئ القيس ، وهو في ديوانه ص١٧٤ .

وانظر الخزانة ٨٦٦/٥ ، هذا ورواية الديوان ، فيذرك « ورواه بها الفراء في معاني القرآن الفراء في معاني القرآن ٢٢٩/٢ ، واللسان « ذرا » وفيه « فتزلق » بضم القاف ، ورواية المقتضب « قرب » مكان «صوِّب» أي: خذ القصد في المشي، وأخرى القطاة: أخر مقعد الردف .

<sup>-</sup> وعمرو بن عمَّار الطائي شاعر وخطيب من ندماء النُّعمان وقتله . انظر مُعجـــم الشعراء ٢٣٦ ، والتبيين ٢٢٢/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقين آية : ١٠ .

 <sup>(</sup>٤) شرح الجمل لابن الضائع ٢٦/أ.

الأَشياء إذا حُذفت الفاء على تقدير الشرط ... المالصحيح أنَّ الجزم في الآية بالحمل على المعنى ، لا بالعطف على الموضع ، ومما يدل على أنَّ موضع الفاء ليس محزوماً نَصْبُها بعد النفي ، ولا يصح معه الجزم باتفاق ... » (١) .

#### الدراسة:

استشهد سيبويه بهذا البيت قائلاً: « فهذا على النَّهي ، كما قال : لا تمدُدها فتشققها ، كأنَّه قال : لا تجهدَنَّه ولا يُدنينك ، من أخرى القطاة ولا تزلقن .. «٢).

وأما الآية فخرجها بالعطف على المعنى وقال : « فكذلك هـذا لمـا كـان الفعـل الذي قبله قد يكون جَزْمًا ، ولا فاء فيه ، تكلَّموا بالثاني ، وكأنَّهم قد جزموا قبله ، ونظَّر بقوله الشاعر :

بدا لي أنَّي لَسْتُ مُدُّركَ ما مَضَى

ولا سابقُ شَيئاً إذا كَان جَاثياً (٣)

والشاهد في هذا الموضع حرُّ كلمة «سابقٍ » بالعطف على توهم دخول الباء في مدرك (٤) .

أمًّا الفراء: فقال: فجعل الجواب بالفاء كالمنسوق على ما قبله (٥).

<sup>(</sup>١) شرح الجمل لابن الضائع ٧٦/أ.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١٠١/٣.

<sup>(</sup>٣) البيت لزهير بن أبي سلمى المزني ، وانظر ديوانه بشرح ثعلب ٢٠٨ . وهمو من شواهد سبيويه ١٠٥/١ ، ١٠٠/٣ ، وغيرها ، وانظر الخصائص ٢٠٣/٣ ، ٤٢٤ ، والانصاف ٢٣٨ ، والمغني رقم ١٣٥ ، وشرح شواهده للسيوطي ٢٤٢/٢ ، والخزانة ١٠٢/٩ . ١٠٢/٩ ، وغيرها . هذا وقد نسبه سيبويه لضرمه الأنصاري ٢/٢٠١ ، وقيل لعبد الله بن رواحة كما في الحزانة ١٠٥/٩.

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١٠١،١٠٠/٣ .

معانى القرآن ٢/٠٢٢ ، وبه قال البغداد في الخزانة ٢٦/٨ .

وقال المبرِّد بعد استشهاده بالبيت : « فإنَّمَا هـو على العطـف فدخـل كلَّه في النفي (١) أراد : ولا يدنِكَ ولا تَزْلِقَن » (٢) .

وكذا قال شُرَّاح شواهد سيبويه أنَّ الجيزم على النَّهي (٣) ، وزاد ابن السيرافي (٤٠٠ ، و لم يجعل هذين الفعلين منصوبين على الجواب بالفاء ، ولونُصِبا لكان نصبهما حسناً ...وإن قال قائلُ : كيف عطف فعل الفرس على فعل الغلام ؟

فهذا سائغ ... والمعنى أَنَّه نهى الغلام عن فعل يؤدي إلى أنْ يدنيه الفرس من أُخَرَى القطاة » (٤) .

وَ خَصَّ الأعلم جواز النَّصبِ بغير الشعر بقوله : « ولو كان في غير الشعر لجاز نصبُهما على الجواب (٥) .

وقال ابن مالك : ولو جَزَمْتَ ... جَازَ على التشريك في النَّهي ، وإن كانت الفاء للسببية (٦) .

أَمَّا عن الآية فابن عصفور يرى أنَّ موضع الفاء جَزْمٌ ، ولذلك عطف « أكنْ « بالجزم على موضع الفاء (٧) .

وابن الضَّائع يمرى أنَّ الجنوم في الآية بالحمل على المعنى ، لا بالعطف على الموضع، واستدل على أنَّ موضع الفاء ليس مجزوماً بنصبها بعد النفي ؛ وبأنَّ الجنوم

<sup>(</sup>١) أثبت محقق المقتضب أن المبرد يعبر عن النهي بالنفي ، وانظر المقتضب ١٢٥/١ .

<sup>(</sup>٢) المقتضب ٢٢،٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح أبيات سيبويه للنحاس ٣١٣ ، وابن السيرافي ٦٢/٢ ، والنُكت ٧٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) شرح أبيات سيبويه ٦٢/٢.

<sup>(</sup>٥) النكت ٢/٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح التسهيل ٢٨/٤.

 <sup>(</sup>٧) شرح الجمل لابن الضّائع ٧٦/أ.

عند سيبويه إذا حُذفت الفاء على تقدير الشرط(١).

ولهذا أرى أنَّ مما يزيد المسألة وضوحاً إيرادُ بعض أقوال العلماء فيها:

أ ـ عطف « أَكُنْ » على محل فأصَّدَّقَ ؛ لأنَّ موضعه جزم في جواب الأمر (٢) وهذا قول الجمهور (٣) ، ونظَّروا له بجزم « يذرهم » عطفاً على موضع ﴿ فَلَا هَادِي لَهُ مَن قوله تعالى: ﴿ مَنْ يُضْلِلُ اللهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرْهُ مُ ﴿ فَا فَي قَراءَةُ الْأَخُوينَ (٥).

وقال ابن الأنباري: (وقوتى الحمل على الموضع عدم ظهور الإعراب فيه...) (٦) ، واستشهد بقول الشاعر:

َ فَأَبِلُونِي بَلِيتِكُم لَعَلَيٍّ أُصَالِحُكُم وأُستَدْرِجْ نَوِيًا (<sup>٧)</sup>

حيث جزم «وأستدرج » عطفاً على موضع «لعلي أصالحكم » ؛ لأنّه لو حذف «لعلي » انجزم «أصالحكم » جواباً للأمر (٨) ، وقال أبو علي: (عطف

<sup>(</sup>١) شرح الجمل لابن الضائع ٧٦/أ.

<sup>(</sup>٢) اصطلاح ( الأمر ) يعني الطلب عامة، وقد خصص ابن الأنباري بقوله: « موضعه الجزم على حواب التمني.. »انظر البيان ٤٤١/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن للفراء ٣/٠١، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ١٧٨/، والمسائل العضديات م١٥، وأمالي ابن الشجري ٢٨/١، والكشاف ١١٢/٤، والفريد ٤٧٤/٤ـــ٥٧٥، والبحر ٢٧٠/٨ . ٢٧٠ ، ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) هما حمزة والكسائي ، انظر السبعة ٢٩٩، وبه إيضاح القراءات في الآية، وانظر أمالي ابن الشجري ٢٨/١، والمغنى ٤٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر البيان ٤٤١/٢ :

<sup>(</sup>۷) البيت لأبي دُواد حارية بن الحجاج الإيادي شاعر حاهلي من وصاف الخيل ، وانظر في الاستشهاد : معاني القرآن للفراء ۸۸/۱ ، والعضديات ۱۲۰ ، والخصائص ۱۷٦/۱ ، ۳٤١/۲ ، ۳٤١/۲ ، وشرح شواهد المغنى رقم ٦٦٩.

<sup>(</sup>٨) أمالي ابن الشجري ٢٨/١ ، والمغنى ٢٧٧/٢ .

«أستدرج » على محل الفاء الداخلة في التقدير على «لعلي» وما بعدها )(١) . وهذا مع أنَّه مذهب الجمهور إلاَّ أنه يَرِدُ عليه أمران:

أحدهما: قول ابن هشام بعد أن حَكى قولي أبي علي وابن السيرافي: (ويرده أنّهما يسلمان أنّ الجزم في نحو: ائتني أكرمك بإضمار الشرط، فليست الفاء هنا وما بعدها في موضع حزم؛ لأنّ ما بعد الفاء منصوب بأنْ مضمرة، وأن والفعل في تأويل مصدر معطوف على مصدر متوهم مما تقدم ، فكيف تكون الفاء مع ذلك في موضع الجزم ؟ وليس بين المفردين المتعاطفين شرط مقدر ... ) (٢)

والثاني: أَنَّ الفارسي قال في توجيه الآية بالعطف على محل « فَأَصَدَّقَ » (٣) وعندما مثل بالبيت فعطف ( وأَسْتَدْرِجْ ) على الفاء المقدرة قبل « لعل » وما بعدها (٤) .

فَيلمس من هذا أَنَّ التفاوت في التعبير فقط والمعنى واحد ُ أَنَّهُ عَطْفٌ على محزوم في جواب النهبي وإذا سلمنا بهذا فابن عصفور موافقٌ للجمهور ، والله أعلم .

ب ـ العطف على موضع الفاء لأن موضعها جزمٌ على جواب التعين لا على ما بعد الفاء ، وعبرٌ به النَّحاس ، ومكي وهو ما حكاه ابن الضَّائع عن ابن عصفور (°) .

جـ \_ أنه عطف على موضع الفاء ومااتصل بها قبل دخول الفعل والأصل (للولا أَخْرتني أتَصَدَّقُ وأَكُنْ)وا لله أعلم (٦) .

<sup>(</sup>١) العضديات ١٢٠، والمغني ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٢) المغني ٢/٧٧٤.

<sup>(</sup>٣) العضديات ١١٩.

<sup>(</sup>٤) العضديات ٢٠، انظر المغني ٤٧٧/٢.

<sup>(</sup>٥) إعراب القرآن ٤٣٦/٤ ، ومشكل إعراب القرآن ٧٣٧/٢ ، وشرح الحمل لابن الضَّائع ٢٧/١ .

<sup>(</sup>٦) قال به ابن حالويه في الحجة ٣٤٦ ، ولعله المراد بقول الفراء في المعاني ١٦٠/٣ .

د ما حكاه سيبويه عن الخليل أنَّه حزم « أَكُنْ » على تَوهم الشرط (١) الذي يدل عليه التمني (٢) وعلَّق أبو حيَّان بقوله : ولا موضع هُنَا لأنَّ الشرط ليس بظاهر، وإنَّما يُعطَف على الموضع حيث يُظَنُّ الشرط كقوله تعالى : ﴿ مَنْ يُضْلِلِ اللهُ ال

ثم فَرَّق أبو حَيَّان بين العطف على الموضع والعطف على التوهم بقوله: إنَّ العامل في العطف على الموضع موجود دون مؤثره.

والعامل في العطف علىالتوهم مفقود وأثره موجود (٤) .

\_ والرَّاجح في المسألة أَنَّ العطف على محل الفاء ومابعدها ، وأَعتقد أَنَّ ابن عصفور قصد هذا ويحتمل أمرين :

أحدهما: أَنَّه سكت عن كلمة «وما بعدها» من باب المسكوت عنه لاستحضاره.

والثاني: قد يكون وقع في النَّص سقط للكلمة نفسِها، خاصة وأنَّ النَّصَ بالحكاية ولا أَظُنَّ علماً مثل ابن عصفور تغيب عنه مثل هذه الأمور ؛ لأنَّ أقل ما فيها عطف فعل على حرف ، والحرف لا معنى له في نفسه ، والله أعلم .

هذا وأصل « فأَصَدَّقَ » فأتصدق ، فأدغمت التاء في الصادر لتقاربهما <sup>(٥)</sup> . وقرأ بها أُبَىُّ <sup>(٦)</sup> . وآخرون .

<sup>(</sup>١) تأدباً مع القرآن يعبر عنه بالعطف على المعنى ، وانظر الهمع ٥/٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) عن البحر ٢٧٥/٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف آية . ١٨٦ ، وانظر البحر ٢٧٥/٨ .

<sup>(</sup>٤) البحر ١٧٥/٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: إعراب القرآن للنحاس ٤٣٩/٤ ، والبحر ٢٧١،٢٧٠/٨ .

<sup>(</sup>٦) هو أبو المنذرأبي بن كعب الأنصاري ، أقرأ الأمة ، وسيد القراء ، عرض الــقرآن على **النبي**صلــى الله عليه وسلم ، وقرأ عليه النبي بعض القرآن للإرشاد والتعليم ، شهد بدراً وغيرها ، وأحــذ عنـه

وأمّّا قراءة « وأكُونَ » بإثبات الواو والنّصب عطفاً على لفظ « فَأَصدقَ » فرويت عن أبي عمرو (١) . وقُرِقَت بالرفع « وأكُونُ » على تقدير : « وأنا أكُونُ (7) .

وروي عن ابن عباس ( َفَاصَّدَقَ وَأُزّكيِ وَأكنْ من الصَّالحين » <sup>(٣)</sup> . وا لله تعالى أعلم .

ابن عباس وأبو هريرة وغيرهم توفي ٢٠هـ وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>۱) انظر : معاني القرآن للزحاج ١٧٨/٥ ، وإعراب القرآن للنحاس ٤٣٧/٤ ، والحجة ٣٤٧ ، والتيسير ٢١١ ، والنشر ٣٨٨/٢ ، والبحر ٢٧٠/٨ فما بعدها .

 <sup>(</sup>۲) انظر إعراب القرآن للنحاس ٤٣٩/٤ ، والكشاف ١٢/٤ ، والفريد ٤٧٤/٤ ، ٤٧٥ و البحر
 ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر: إعراب القرآن للنحاس ٤٣٩/٤.

# المسألة السابعة والأربعون

#### من مسائل الفاء:

قال ابن الضائع:

« ويجوز الرفع في : « ماتأتينا فتحدثُنا » على وجهين :

عل القطع مما قبلها والاستئناف .

وعلى التشريك مع الفعل الأول ، أي : ما تأتينا ولا تحدثنا .

ومنه قوله تعالى : ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ، وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴾ (١) . أي : ولا يؤذن لهم ولا يعتذرون ﴾ (٢) .

ثم حكى عن الأعلم أن معنى الرفع هنا ومعنى النصب واحد ؛ لأن المعنى لو أذن اعتذروا ، ولو نصب فيعتذروا، لكان ربَّما فرَّق بين هذه الآية والآية المتقدمة (لا يقضى) (") .

وحكى رداً لابن عصفور على الأعلم في الآية بأنه ليس الإذن سبباً في الإعتـذار فيكون كآية القضاء ، لأنه سببٌ في الموت في النطق (٤) .

وأيضاً فالإذن والاعتذار منفيان بالقصد وفي الآية الأخرى لم يقصد إلا نفي القضاء فانتفى الموت بسبه،قال:وأما نفي آتيك فأحدثك،وهو ماتأتينا فتحدثنا فليس

<sup>(</sup>۱) سرو المرسلات الآيتان / ٣٦،٣٥ . قراءة الجمهور يؤذن « بالنباء للمفعول ، وروى أبو حيان حكاية عن أبي علي الأهوازي أن زيد بن علي قرأ « ولا يأذن « مبنياً للفاعل أي الله » وانظر البحر ٤٠٨/٨ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل لابن الضائع ٧٥/أ.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) يقصد قوله تعالى : ﴿ لا يقضى عليهم فيموتوا ﴾ سورة فاطر الآية ٣٦ .

فيه معنى : إنَّ أَتيت لم تحدث ، وفي النَّصب لابد من ذلك فكيف يستويان ؟ (١) .

فرد عليه ابن الشَّائع بقوله :

« أَمَّاالآية فيظهر من ابن عصفور منع النَّصب فيها ، وليس كذلك .

وقوله: ليس الإذن سبباً في الاعتذار ، إن أراد به أَنَّه قد يتصور أَنْ يُـوْذَن لهـم في النَّطقِ ، ولا يعتذرون فهو صحيح ، بخلاف القضاء ، لأَنَّه لا يتصور أَنْ يُقضَى عليهم فلا يموتون .

لكن هذه السبية التي لا يُمكِن مع وجودها إلا أنْ يوجد مسببُها لا تشترط في النَّصب ، ألا ترى أَنَّ الاتيان سببٌ في التحديث ، ويمكن أنْ يوجد ولا يوجد التحديث (٢) .

# الدراسة:

يُجِيزُ النُّحاة الرَّفع والنَّصب في الفعل الواقع بعد الفاء <sup>(٣)</sup> ، ولهم في توجيـه كـل منهما وجهان :

فالرَّفع على وجهين :

- أحدهما : أن يكون ما بعد الفاء شريكاً لما قبلها في النفي ومثلوا بقوله : « ما تأتينا فتحدثُنا » فينتفى الإتيان والحديث .

- والثاني : أن يكون ما بعد الفاء مقطوعاً مما قبلها ، فينتفي الإتيان ثـم يجـب الحديث كقوله تعالى : ﴿ وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمُ فَيعَتَذِرون ﴾ (٤) تقديـره فهـم يعتـذرون ،

 <sup>(</sup>۱) شرح الجمل لابن الضائع ۲۰/۱، ب.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) واشترط ابن عصفور أن تكون الجملة المنفية التي قبـل الفـاء جملـة فعليـة ، أمـا إذا كـانت أسميـة فالرفع على القطع فقط ، والنصب على ماذكر ، انظر : شرح الجمل ١٤٥،١٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة المرسلات آية ٣٦.

والمعنى فكيف يعتذرون (١) .

أُمَّا النَّصب فَلَهُ معنيان :

أحدهما : أن يكون نفي الإتيان فانتفى من أحله الحديث : فكأنَّه قال : ما تأتينا فكيف تحدثنا ؟

والثاني : أن يكون أوجب الاتيان ونفى الحديث فكأنَّه قال : لا ماتأتينــا محدثــًا بل تأتي غير مُحدِّث (٢) .

وهذه توحيهات الرَّفع والنَّصب ، وأُمَّا عامل النصب بعد الفاء ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أَنَّ النَّصِب بأَنْ مضمرة وهو مذهب البصريين وهو الرَّاجع.

والثاني : أَنَّه منصوب على الصرف أَيَّ على المحالفة للأول ، في عدم مشاركته له في المعنى ، وهذ مذهب بعض الكوفيين .

والثالث: أَنَّ الفاء هي عامل النصب ، ويُنْسَب للجرمي (٣) .

أُمَّا عن الاعتراض الذي ذكره ابن الضَّائع من ابن عصفور على الأعلم ، فلم أمَّا عن الاعتراض الذي ذكره ابن عصفور عدَّ في المسألة توجيهين للنَّصب ، وتوجيهين للرفع (٤) كغيره من النَّحاة ولم أجد له رداً على الأعلم .

كما أَنَّه لم يمنع النصب كما نسبه إليه ابن الضَّائع ، ثـم إِنَّ الأعلـم تحـدث عن المثال فقط و لم يتعرض لتوجيه الآية ، و لم يستشهد بهـا في كتابـه مـع أنَّه عـد فيهـا

<sup>(</sup>١) انظر : هذه التقديرات في شرح التسهيل لابن مالك ٣١/٤ .

<sup>(</sup>۲) وانظر : تفصيل هـذه التوجيهـات في الكتـاب ۲۹/۳ ـ ۳۲ ، والمقتضب ۲/٥١ ـ ١٠٠ ، والنكـت الكتـاب ۱۲۰۱ ، والنكـت ، والفح ۱۲۰۱ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، والفح ۱۲۰۲۱ ، ۱۳۰ ، والمح ۱۲۰۲۱ ، ۱۳۰ ، والمح ۱۲۰۲۱ ، ۱۳۰ ، والمح

<sup>(</sup>٣) انظر الإنصاف م٧٦، وشرح الجمل لابن عصفور ١٤٤/٢، والجني الداني ٧٤، والصبّان ٣٠٥، ٢٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الجمل ١٤٤/٢، ١٤٥.

توجيهات الرَّفع والنَّصب (١) .

وهـذا لا يعـني رد حكايـة ابـن الضَّـائع ، فقـد تكـون فيمـا لم يصـل إلينـا مـن مؤلفاتهما .

هذا وما قاله ابن الضَّائع تابعه فيه أبو حيَّان بقوله: «وذهب أبو الحجَّاج الأعلم إلىأنَّه قد يرفع الفعل ويكون معناه المنصوب بعد الفاء ، وذلك قليل ، وإنَّما جعل النَّحويون معنى الرَّفع غير معنى النصب رعياً للأكثر في كلام العرب ...، وقد ردَّ ذلك عليه ابن عصفور وغيره » (٢) .

وقال ابن عطيه: « ...، ولم ينصب في حواب النفي لتشابه رؤوس الآي والوجهان جائزان » (٣).

وبهذا يمكن القول بَأَنَّ اعتراض ابن الضَّائع لا يَرِدُ على ابن عصفور ، لأَنَّ ابن عصفور الثابت عنه توجيه النَّصب ، وليس كما قال ابن الضَّائع

كما أنَّ ما حكِاه من رد على الأعلم حكاه أبو حَيَّان لابن عصفور وغيره والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) النكت ۷۱۱-۷۰۹/۱ .

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٤٠٨/٨.

<sup>(</sup>٣) انظر المحرر الوجيز ١٥/١٧، وانظر البحر ٤٠٨/٨.

# المسألة الثامنة والأربعون

#### باب الجواب بالفاء:

قال ابن الضائع: « وزعم ابن عصفور في بعض تفسيره أنه نقص للمؤلف معنيان مما ينصب بعد الفاء معها (١) ، وهما: التحضيض والدعاء.

فأما الدُّعاء فليس باستدراكِ أصلاً ؛ لأن معناه معنى الأمر لا فرق بينهما إلا أن المطلوب منه في الدعاء فوق الطالب ، وهو بالعكس في الأمر ، فالخلاف في التسمية.

وأما التحضيض والعرض فمتقاربان جداً ، يجوز لذلك الاستغناء بأحدهما عن الآخر ... » (٢) .

#### الدراسة:

الظاهر في هذه المسألة أن ابن الضائع لم يهدف من مخالفة ابن عصفور إثبات قاعدة ، أو تحرير حكم نحوي ، بقدر ماهي مخالفة لابن عصفور في ذاته ، ولهذه المسألة نظائر ، ولعل ذلك لحاجة في نفسه .

وأقول هذا لأن ما حكاه عن ابن عصفور لم أجد له نصاً لا صريحاً ولا موهماً باستدراك على أبي القاسم فيما وصلنا من آثار ابن عصفور .

بل الثابت لابن عصفور أنَّ العرض والتحضيض مترادفان تقريباً ، بدليل قوله : «وأما التحضيض فلا يكون إلا بالفعل ، وهوالعرض نفسه ، وليس بينهما فرق بأكثر

 <sup>(</sup>١) عدَّ الزحاجي في الجمل ١٥٨ من المعاني التي تقع الفاء في حوابها: [ الأمر ، والنهي ، والاستفهام، والجحد ، والعرض ، والتمني ].

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ٦٩/أ.

من أن العرض ليس فيه طلب...، وحين حضضت ، فالمعنى إفعله ؛ لأنك تطلبه ، فالمسألة واحدة » (١)

وبهذا يمكن القول: إن اعتراض ابن الضائع لا يرد على ابن عصفور لما أثبته النقل عن ابن عصفور حيث سوى بين العرض والتحضيض فيما هو قمن (٢) بالاستدراك على أبى القاسم ، لو كان هنالك استدراك أصلا .

وفرق بينهما ابن هشام بأن العرض طلب بلين ، والتحضيض طلب بحث (٣) وقال أبو حيان : والعرض والتحضيض متقاربان ، والجامع بينهما التنبيه على الفعل الأن التحضيض فيه زيادة تأكيد وحث على الفعل، وكل تحضيض عرض (٤).

أما عن اعتراض ابن الضائع وتسويته بين الأمر والدعاء ، ف ابن عصفور يفرق بينهما من حيث الصيغة دون استدراك على الزجاجي فيقول: « وأما الأمر فلا بد أن يكون بفعل أو باسم في معنى الفعل  $(\circ)$  ، ... ، وأما الدعاء فلا بد أن يكون بجملة اسميه أو فعليه ، ... ، واعلم أن الدعاء إذا كان على صيغة الأمر والنهي ، فقد قلنا إن حكمه حكم الأمر ، ولكن ذلك ليس على الإطلاق ... »  $(\circ)$  .

والذي أراه في المسألة أن بين الأمر والدعاء خصوصاً وعموما ، حيث يتفقان في أن كلاً منهما طلب ، ويفترقان في أن الأمر يصدر من الأعلى إلى من هو دون منه، على وجه الإلزام ، والدعاء على عكس ذلك ولا أدري مالذي حد ا بابن

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ١٥١/٢.

<sup>(</sup>٢) أعني بهذا شرح الجمل.

<sup>(</sup>٣) انظر المغني ١٩/١، وهوامش تحقيق شرح الجمل ١٥١/٢

<sup>(</sup>٤) انظر الارتشاف ٢٠٠/٢ ، وانظر الهمع ١٢٣/٤ ، والتصريح ٢٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) ومن أمثلته : عليك زيداً فيحسن إليك ، ونزال فأكرمك .

<sup>(</sup>٦) شرح الجمل ١٥٥،١٥١،١٥٠،١٤٩/٢ .

الضَّائع حتى زعم أَنَّهما متساويان عِلماً بأَنَّ لكلِّ صيغةٌ واستعمالاته (١) في الغالب (٢٠

وذلك لأنّ الرضي قال: وأمّا الدُّعاء فهو داخل في باب الأمر والنهي ، عند النّحاة ، لا عند الأصوليين « (٣) ثم شرح مراده بهذا: إذ يقول في تعريف الأمر (صيغة يَصِحُ أَنْ يُطلّبَ بها الفعل ... لكل مايسميه النّحاة أمراً ، وذلك ، أنهّم يُسمُّون به كل مايصح أنْ يُطلّب به الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة ، سواء طُلِبَ به الفعل على سيبل الاستعلاء وهو المسمى أمراً عند الأصوليين ...، أو طلب به الفعل على وجه الخضوع من الله تعالى، وهو الدعاء...، أو من غيره وهو الشفاعة ، أو لم يطلب به الفعل بل كان إمّا على وجه الإباحة ، أو من غيره وهو الشفاعة ، أو لم يطلب به الفعل بل كان إمّا على وجه الإباحة ، أو غير ذلك .

وإنَّمَا سَمَّى النُّحاة جميع ذلك أمراً ؛ لأنَّ استعمالَ هـذه الصيغـة في طلب الفعـل على وحه الاستعلاء ، وهوالأمر حقيقة : أغلبُ وأكثرُ ... » (٤) .

إِلاَّ أَنني أرى أَنَّ مَافَصَّل القول به الرضي هو مبحث بلاغــي ، وهــو مــا يُسَــمى بخروج الأمر عن مقتضى الظَّاهر .

وما يتردد في كتب النحو حين تُعدَّد أوجه الطلب يقضي بأنَّ لكل منها معنى وصيغاًوابن عصفور مُحِقٌ في إفراد كل منهما بشرح . وا لله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر شرح التسهيل ٢٩/٢٨/٤ ، والتصريح ٢٣٨/٢ ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) أردتُ بهذا الاحتراس؟ لأن بعض النحاة يجتزئ بالأمر وحده لعموم اللفظ ، وانظر شرح المفصل ٢٦/٧ .

<sup>(</sup>٣) شرح الرضى على الكافية ٦٣/٤.

<sup>(</sup>٤) الرضى ١٢٤،١٢٣/٤.

# المسألة التاسعة والأربعون

#### باب ما يجزم من الجوابات:

قال ابن الضَّائع: وأنشد سيبويه في الجزم بعد الاستفهام:

أَلاَ تَنْتَهِي عَنَّا ملُوكٌ وتَتَّقي محارِمَنا لا يَبْوءُ الْدَّمُ بالدَّمِ (١) .

ثم حكى عن ابن عصفور:

أنَّه إذا انصبَّ النفي على الشرط ، فالاستفهام على وجهه ، ولا « زائدة لفظاً

وإذا جُعِلَ استفهاماً فالجزاءُ بحزوم لوقوعه في حواب الطلب (٢).

\* فاعترض ابن الضَّائع بقوله:

إِنَّ هذا الذي زعم من زيادة « لا » في البيت لا يَنْبغِي أن يُحمَّلُ عليه ما وجد عنه مندوحة ، وأمَّا تقديره الاستفهام تقريراً فقد زعم سبيويه أنَّه إذا أراد به التقرير لم يجز الجزم؛ لأنَّه واجب في المعنى ، فهو أيضاً خطأ » (٣) .

#### الدراسة:

ومعنی س

لم أقف على نص ابن عصفور الذي حكاه عنمه ابن الضَّائع ، فيما طُبِع من

<sup>(</sup>۱) البيت لجابر بن حُني التغليبي ، شاعر جاهلي توفي نحو ٢٠ق هـ ، وانظر المفضليات ق٢٤ ، والاختيارين ق٥٥ ، والبيت من شواهد الكتباب ٩٥/٣ ، والكامل ٧٧٦/٢ ، وفي البيت رواية برّك الإعلال [ لا يبوُزُ ] أثبتها صاحب المفتاليات ، وعبد السلام هارون في هوامش التحقيق ٩٥/٣ . وفي اللسان مادة « بوأ » [ لا يباء ] .

<sup>(</sup>٢) عن شرح الجمل لابن الضائع ٩٨/ب، ١/٩٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

مؤلفاته.

ومن استشهد بهذا البيت لم يتعرض لكون « لا » زائدة أو لا ولا لنوع الاستفهام (١) غير ما استشهد به سيبويه على حزم « يبؤ » في حواب الاستفهام وقدّر ذلك محقق الكتاب: انتهوا عنّا: أي: إن انتهت عنا (٢) على حواب ماتضمنه (ألا تنتهي) من معنى الأمر.

ويظهر لي مما حكاه ابن الضائع أن ابن عصفور يريد أن يقول : إن انتهت عنا هذه الملوك لا يبؤ الدم بالدَّم ، وإن لم تنته يبؤ الدَّم بالدم .

وبهذا يمكن القول بأنَّ زيادة « لا » واردة عندما ينصب النفي على الشرط ، ويكون ردُّ ابن الضائع فيه نظر ، حيث إنَّ المعنى يقتضي ما ذكره عن ابن عصفور .

أما عن جزم الجواب مع عَدِّ الاستفهام تقريرياً ، والـذي ردَّه ابن الضائع ، فليس هنالك نصّ يلزم ابن عصفور بأنه قال هذا ، ونفيه عنه أولى ؛ وذلك لأن نص ابن الضائع فيه ما يوحي أن ابن عصفور لم يلزم الجزم إلا إذا عُدَّ الاستفهام على حقيقته، وجمهور النحاة على أنه إذا كان تقريراً و لم يكن استفهاماً على حقيقته لا يجوز جزم الجواب (٣) ، وابن عصفور أكبر من أن يند عليه مثل هذا والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر : الكتاب ٩٥/٣ ، والكامل ٧٧٦/٢ ، والنكت ٧٤٧/٢ . ،

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٩٥/٣.

<sup>(</sup>٣) انظر : الكتاب ٩٥،٩٤/٣ ، والأصول ١٦٢/٢ ، والتعليقة ٢٤/٢ ، وشرح المفصل ٤٨/٧ .

# المسألة الخمسون

#### باب الجزاء:

حكى ابن الضائع عن ابن عصفور أن « ربا » و « حاراً » أشبه بالمنقول (١) في قول الأعشى :

تقول ابنتي حين جَدَّ الرَّحيل فأبرحت رباً وأبرحت جارًا (٢) ثم رد عليه ابن الضائع بقوله:

« وقول ابن عصفور أنه اشبه بالمنقول ليس كذلك ، بل هو ك « ويحه رجــلاً » وبابه ومنه أيضاً :

رُبه رجلاً فهذا كله نمط واحد <sub>» <sup>(٣)</sup> .</sub>

#### الدراسة:

الظاهر من عرض ابن الضائع أن ابن عصفور يرى أنه يشبه أن يكون ف اعلاً في الأصل ثم أدخلت همزة التعدية على الفعل فصار مفعولاً ، ثم نُقل والخلاف هل هومنتصب عن تمام الكلام فيكون تمييز نسبه وهو المفهوم من نص ابن الضائع عن ابن عصفور ، أو عن تمام الاسم فيكون من تمييز الذّوات ، وهو رأي ابن الضائع ،

<sup>(</sup>١) المسألة مبنية على الحكاية لأنني لم أحد نصاً لابن عصفور فيها و لم أحد البيت فيما طبع من كتبه

<sup>(</sup>٢) انظر البيت في ديوان الأعشى ٨٢ ، والكتاب ١٧٥/٢ ، والأصول ٣٠٩/١ وشرح أبيات سيبويه للنحاس ٢٣٤ ، والنكت ٥٣٥/١ ، ونوادر أبي زيد ٢٥٢ ، والرضي ٢٣٢٧ ، والارتشاف ٢٨٢/٢ ، ورواية الديوان [ أقول له حين حد الرَّحيل ] ويكسر التاء في [ أبرحت ] وبهذه الرواية في التصريح ١٩٩١ ، ورواية النحاس ٢٣٤ ، والبغدادي في الخزانية ٣٠٢/٣ [أبرحيت] . بإسقاط الفاء . وأبرح في البيت قيل معناها: ما أعجبه أي: عجبت وبالغت، وقيل: معنى هذا البيت: أبرحت: أكرمت، أي: صادفت كريماً. وانظر اللسان (برح) والخزانة ٣٠٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) عن شرح الجمل لابن الضائع ٩٢/ب، ٩٣/أ .

على أنَّه من مسائل التمييز عن التعجب.

والبيت استشهد به كثيرٌ من النَّحاة على نصب « ربَّاً » و « حاراً » على التمييز. وعلى هذا يكون الرأي المنسوب لابن عصفور فيه نظر ، لأنَّني لم أحد أحداً من النَّحاة ذهب إليه غير ما نسبه أبو حَيَان للأعلم بقوله : « ذهب الأعلم إلى أنَّه مُنتَصبُ عن تمام الكلام (١) ، وأنَّه منقول عن فاعل (٢) .

وقيد ذلك الأزهري بقوله: « فإنهما ، أي « فارساً وحاراً » وإن كانا فاعلين معنى...، إلَّا أَنَّهما غير محولين عن الفاعل صناعة ، ويجوز دحول « من » عليهما...» (٣) .

والنُّحاة يستشهدون بهذا البيت على أنَّه تمييز مفرد وقع فيما ليس مقداراً ؛ لأنَّ تمييز المفرد أكثر ما يكون مقداراً (٤) .

ولعل الخلاف النَّحوي سببه الاختلاف في اشتقاق كلمة « أَبْرَحتَ » ومعناها من حيث قيل هي بمعنى « أكرمت وأعظمت » وصرت ذا شدة وكمال « وقيل : اخترت رباً عظيماً وجاراً (٥٠) .

وبهذا يمكن القول أنَّ ما اختاره ابن الضَّائع هو الراجح للإجماع ، ولتفرد ابن عصفور بما نُسِبَ إليه ، ولوجود نصِّ عهم النَّحاس يؤيد قول ابن الضَّائع وهو : «... تعجب منه ، فعمل (أبرحتَ ) في جاراً ، عمل عشرين في درهم ، حين تقول , «عشرين درهماً » (1) والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) وبه قال الزمخشري في المفصل ٦٥، وابن يعيش في شرحه ٧٠/٢.

<sup>(</sup>٢) عن الارتشاف ٣٨١/٢.

<sup>(</sup>٣) التصريح ١/٩٩٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأصول ٣٠٩/١ وشرح المفصل ٧٢/٢ ، والارتشاف ٣٨١/٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر في ذلك: النكت ٥٣٥/١، والرضى ٧٣/٢، والارتشاف ٣٨٢/٢.

<sup>(</sup>٦) شرح أبيات سيبويه ٢٣٤.

# المسألة الحادية والخمسون

### باب المبتدأ والإخبار عنه :

قال ابن الضائع: وزعم ابن عصفور أن ضميري المخاطب والمتكلم لا يجوز وقوعهما خبرين، فيلزم أن يخبر بالأعرف.

قلت: وهذا لا يلزم في المبتدأ والخبر، بل يجوز أن يخبر بالأعرف، فقد أجازوا: كان القائم عبد الله، بنصب الاسم العلم، وقد قالوا: إن المبتدأ والخبر متى كانا معرفتين، فالمتقدم منهما هو المبتدأ ولا بد، ولم يلتفتوا للأعرف، فإذا قال القائل: من القائم فأجابه مجيب فقال: القائم أنا، فأنا خبره، فزعم هو ألا يكون أحد الضميرين خبراً إلا في قولهم: أنت أنت ... قال: ويجوز الحذف فتقول: الذي أنت أنت ، قال: ولا لبس فيه؛ لأنه لا يجوز تقديره . قلت: بهذا يمتنع الإحبار عن الخبر، والمبتدأ اسم ظاهر؛ لأنك إذا قلت: الذي زيد هو أحوك، فالمضمر أعرف من العلم (١) .

#### الدراسة:

حقيقة الأمر أن ابن الضائع تعجل في إسناد هذا الرأي لابن عصفور  $\,$  وهذا يعني أن ما يبنى على ما نسبه إليه مردود بالنقل عن ابن عصفور إذ يقول  $\,$   $\,$   $\,$   $\,$  كان ضمير متكلم أو مخاطب ففيه خلاف  $\,$   $\,$  منهم من أجاز الإخبار عنه ومنهم من منعه  $\,$ 

فالمانع يقول: لا يجوز الإحبار ؛ لأنك إذا أحبرت عنهما ... وضعت

 <sup>(</sup>۱) شرح الجمل لابن الضائع ٣ / ١١ - أ . ن ١٩ .

موضعهما ضمير غيبة ، وضمير الغيبة أعمُّ منهما ، ووضع الأعم موضع الأحص لا يجوز .

وهذا الذي قالوا ليس بشيء ؛ لأَنَّ ذلك جاء في كلام العرب ، فمما جاء منه قول الشاعر (١) :

وَلَمَّا بَلْغَنَا الأُمُهَاتِ وَجَدَّتُمُ بِنِي عَمِّكُم كَانُوا كِرامَ المَضَاجِعِ فَوضع بِنِي عمكم موضع المتكلم ، والتقدير : وجدتمونا كرام المضاجع ) (٢) والذي قال به ابن عصفور وتوهم خلافه ابن الضَّائع هو مذهب الجمهور (٣) ولا أرى حاجة لتفريعات المسألة والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) هو يزيد بن الحكم الكلابي ، انظر الحماسة ١ / ١٣٢ ، وانظر شرح الجمــل لابــن عصفـور ٢ / ٠٠٠ ، والأشباه و النظائر ١ / ١٤٠ ، هذا وفي حماسة البُحتري ١٦٢ ينسب لـ « المسـور بـن زياد العذري » .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل لابن عصفور ٢ / ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر الارتشاف ٧/٢ ، والمساعد ٢٨٥/٢ .

# المسألة الثانية والخمسون

# المبتدأ والإخبار عنه :

حكى ابن الضائع أن ابن عصفور يجيز حذف الضمير في ( الذي ما هو منطالقاً زيد ) . وإن كان مشتبها بالفاعل ؛ وعلل بضعف شبهه من وجهين :

أحدهما: أنه لا يضمر متصلاً.

والثاني : أن العامل فيه حرف . واستدل على حواز ذلك بحذفه من قوله تعالى: ﴿ وَلاَتَ حِينَ مَناصِ ﴾ (١) .

فاعترض ابن الضائع بقوله: (قلت: هذا ينبغي عندي ألا يجوز ؛ لأن حذف المبتدأ في الصلة ضعيف مع كثرة ما جاء منه ، واسم «ما » لم يأت محذوفاً في موضع من المواضع ؛ لأنها ضعيفة العمل ، فإذا لم يذكر المبتدأ و الخبر بعدها زال شبهها بريس » ...) (٢).

ورد على استشهاد ابن عصفور بالآية بقوله : (قلت : وهذا من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه ، على أن فيه خلافاً كثيراً ...) (٣) .

#### الدراسة:

حكى ابن الضائع حواز حـذف المضمر واستدلاله والتعليل لذلك عن ابن

<sup>(</sup>١) سورة « ص » آية : ٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل لابن الضائع ٣ / ١١ ــ أ ن ١٩ ، وحكى عنهما الخلاف أبو حيان في الارتشاف ٩/٢ ـ ١٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ٣ / ١١ / أن ١٩.

عصفور وردَّ عليه إلَّا أنَّ الذي وَقَفْتُ عليه لابن عصفور قوله: ( فسإن أحبرت عن المشبه بالفاعل كان حكمه حكم الفاعل من اتفاق واختلاف غير أنَّه كل ما رفع من الحروف أسماء وأردت أنَّ تُخْبِر عنه فَإِنَّ ذلك المرفوع لا يتصل بعاملِه ؛ لأنَّ الحروف لا تتصل بها المرفوعات ، فتقول إذا أخبرَت عن « زيد » من قولك : ما زيدٌ قائماً ، الذي ما هو قائماً زيدٌ )(١).

والقياس أن حذف المرفوع لا يجوز بعد « لات » ؛ لأنها محمولة على « ليس » ومرفوع « ليس » لا يحذف ، وهذا فرعٌ تصرفوا فيه ما لم يتصرفوا في أصله ، ولعل هذا هو المسين في احتلاف حركة « الحين » بعد « لات »(٢) إلّا أَنَّ الرَّاحِح في الآية قراءة النَّصِب وفقاً للجمهور (٣).

وتَصَّعِيف ابن الصَّائع لحذف المبتدأ من الصلة حيثٌ ووحيه ؛ وذلك لافتقار الموصول إلى جملة تتمم المعنى ، والله أعلم .

وأمَّا عن رد ابن الضَّائع في عدم جواز حذف المضمر فمردود عليه بالنَّقل عن النَّحاة ، فهذا سيبويه يقول : ( لا تكون « لات » إلاَّ مع الحين تضمر فيها مرفوعاً ، وتنصب الحين ؛ لأنَّه مفعول به ) (٤) .

وعلّق المحقق بأن المراد أَنَّه شبيه بالمفعول به ، إذ كان خبر « ليس » إنَّما يُنْصَبُ تشبيهاً بالمفعول به (°).

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ٢ / ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الهمع ٢ / ١٢٣، ١٢٤، والتصريح ١٩٩/، ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٧/١، ، وتأويل مشكل القرآن ٢٩، ، والبيان ٣١٢/٢ ، وشرح الرضي ١٩٧/٢ ، والبحر ٣٨٣/٧ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب ١ / ٧٥.

<sup>(</sup>٥) المرجع نفسه.

وقال الأنباري: (ولا يجوز إظهار اسمه ؛ لأَنَّه أوغل في الفرعية ...) (١). ومردود أيضاً على ابن الضَّائع حكمه بالشذوذ على الآية التي استشهد بها ابن عصفور ؛ لأنَّ القرآن منزه عن هذا ، وكون العلماء يكثر حديثهم وتوجيهاتهم للآية دليل على إعجاز القرآن ، وا لله أعلم .

وكثيراً ما يُعَبِّرُ النُّحاة بالإضمار دون الحذف ، والمؤدى واحد (٢).

<sup>(</sup>۱) البيان ۲۱۲/۲ .

<sup>(</sup>٢) خزانة الأدب ١٧٢/٤.

# المسألة الثالثة والخمسون

### المبتدأ والإخبار عنه :

حكى ابن الضّائع عن ابن عصفور جواز إعمال « لات » في الضمير ، معللاً - تَنها قد تعمل في غير الحين من أسماء الزمان كقول الشاعر :

لاتَ هَنَّا ذَكْرَى جبيرة أُومَن جاءَ منها بطائف الأهْوَالِ (١)

\* فاعترض ابن الضّائع بقوله: ( قلْتُ هذا كلّه لا يجوز ، قال سيبويه: لا يكون ذلك إلاَّ في الخبر ، يعني عمل « لات » ، قال: وتضمر فيها مرفوعاً ، وتنصب الحين قال و لم يستعمل إلا مضمراً فيها يعني « لات » وليس ما أنشد بأقيس من البيت الذي قبله (٢) بل كلاهما شاذ فلم يفرق بينهما ويخالف مانص الإمام عليه . ) (٣) .

#### الدراسة:

حكى هذا القول ابن الضّائع عن ابن عصفور والذي في المقرّب قوله : ( وأمّـــا « لات » فلم ترفع بها العرب إلاّ « الحين » مظهراً أو مضمراً فتقول :

لات حين قيام لك ، ولات حين قيام لك ، فتنصب حين تريد لات حين قيام لك ، وتعمل في الحين معرفة ونكرة لاختصاصها به ، ومن إعمالها فيه معرفة قول

<sup>(</sup>۱) البيت للأعشى في ديوانه ص ٣، وانظر شرح المفصل ٣ / ١٧، والمقرب ١٠٥/١ ، والخزانة ١٩٦/٤ .

 <sup>(</sup>۲) المراد قول الشاعر : نحن الألى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا .
 وقد نسب لابن عصفور الحكم عليه بالشذوذ . وقرر المحذوف : نحن الذين تطلب .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ٣ / ١١ ـ أ ، وانظر الكتاب ١/ ٥٥ ، ٥٥ .

الأعشى ...(١) فأعملها في هَنَّ وهو معرفة ...)(٢).

ومذهب الجمهور أَنَّ « لات » تعمل عمل « ليس » ولكن في لفظ الحين ، أو مرادفه (٣). وأما « لات » الواقع بعدها « هنّا » فللنحويين فيه مذهبان :

أحدهما: أن « لات » مهملة لا اسم لها ولا خبر ، و « هنا » في موضع نصب على الظرفية ، وهو من الظروف التي لاتتصرف ، وهذا نسب للفارسي ووافقه ابن مالك(٤) .

والثاني: أن يكون «هنّا » اسم « لات » و « ذِكّرَى » الخبر، قال به ابن الحاجب (٥) ونُسِبَ للشلوبين (٦) ، واحتاره ابن عصفور (٧).

وعلى الإعمال يخرج قول الشاعر:

حَنَّتْ نُوار ، ولات هنا حَنَّتِ وبدا الذي كانَّت نُوار أَحَنَّتِ (^)

وأعملت فيها « لات » واحتج لذلك ابن الحاجب بـأمور لحملها على الزمان

ت أن « لا » المكسوعة بالتاء لا تدخل إلّا على الأحيان .

والآخر أنَّ المعنى انكار الحنين بعد الكبر، وذلك إنَّما يتحقق بالزمان .

<sup>(</sup>١) أنشد البيت السابق.

<sup>(</sup>٢) المقرب ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٥٨/١ ، والجني ٤٨٥ ، والرضى ١٩٦/٢ ، والصبان ١٥٥/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الكافية ١/٥٥٥ ، والصبان ٢٥٦/١ .

<sup>(</sup>٥) انظر الايضاح في شرح المفصل ١ / ٤٢٠

<sup>(</sup>٦) انظر شرح الكافية ١/ ٤٤٥ ، والهمع ٢ / ١٢٣ .

<sup>(</sup>۷) المقرب ۱/۵۰۱

 <sup>(</sup>A) البيت لشبيب بن جعيل التغلبي ، وقيل لحجل بن نضلة ، وانظر شرح المفصل ٣/ ١٧ ، والايضاح
 في شرح المفصل ٢٠٠/١ ، وشرح الكافية ٢٥/١ ، والهمع ١ / ١٢٣ ، والخزانة ٤ / ١٩٥ .

والثالث: تحقق الإضافة إلى الجملة الفعلية ، حيث لم يضف من أسماء المكان إلى الأفعال إلاَّ الظروف غير المتمكنة (١).

وبهذا يمكن القول بأن ما قال به ابن عصفور هو الراجح لما علل به ابن الحاجب ، ولكثرة شواهده ، ومع هذا فبعض النحاة ذهب إلى أن « هنا » حبر «لات» ، واسمها محذوف، والتقدير: ليس الحين حين حنينها (٢) . وما جاء من شواهدٍ موهماً بأنّ الإضافة فيه إلى مفرد كبيت الأعشى السابق .

وبيت الطرمّاح:

لات هنّا ذِكْرَى بُلَهْنِية الدَّه مر وأُنَّى ذِكْرَى السنين المُواضِي (٣) فخرَّ جه البغدادي على أن « ذكرى » مفعول مطلق عامله محذوف (٤) وهو توجيه جيد ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الايضاح ١/٩١٩ ـ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الخزانة ١٩٧/٤.

 <sup>(</sup>٣) الديوان: ٢٦٤، وجمهرة أشعار العرب ٧٩٦، وفي الجمهرة لا تأيّا ذكرى ....، والبلهنية :
 النعمة والرخاء .

<sup>(</sup>٤) الخزانة ٤ / ١٩٩ .

# المسألة الرابعة والخمسون

# باب المبتدأ والإخبار عنه :

حكى ابن الضَّائع عن ابن عصفور منعَ الإِنْعَبَارِ عن حسر «ليت »، و «لعل » وحكى أَنَّه علل بأَنَّه لا يكون صلة إلاَّ ما يحتمل الصدق والكذب (١).

\* ثم اعترض بقوله: (كذا زعم ابن عصفور أنّه لا يخبر عن حبر «ليت » ، و «لعل » و مكن عندي الإحبار عنهما على أنْ يكون «ليت » و «لعل » بعض جملة حبرية ، فتقول: الذي قال زيد لعلي هوعالم ، وكذلك «ليت » ..)(٢) .

#### الدراسة:

لم أحد أحداً من النّحاة تكلم في هذه المسألة فيما اطلعت عليه بالرغم من توسع بعض النحاة في هذا الباب (٣).

إِلَّا أَنَّ المفهوم من كلام ابن السَّرَاج يؤيد ما ذهب إليه ابن عصفور إذ جاء في الأصول قوله: (كل ما تمكن في جملة الإخبار، ولم يزد فيه معنى على جملة الإخبار، وصلح أن يُقَال فيه صدق ، وكذب ، وحاز أنْ توصف به النكرة فحائز أن يوصل به الذي .)(3).

شرح الجمل لابن الضّائع ١١/٣ ـ أ ن ١٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه .

<sup>(</sup>٣) منهم المبرد في المقتضب ٣ / ٨٩ وما بعدها ، وابن السراج في الأصول ٢٦١/٢ وما بعدها ، والرضى في شرحه على الكافية ٣/ ٢٩ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٤) الأصول ٢٦٧/٢.

فبقوله: ولم يزد فيه معنى ، يخرج «ليت، ولعل » لأنَّ مؤداهما ليس من الخبر بل هما إنشاء ، ثم إنَّهما غير بائنين في نفسيهما فكيف يتبين بهما غيرهما! ؟ .

ومما يزيد ترجيح قولِ ابن عصفور قولُ ابنِ السَّراج: (وُليت، ولعلُ لا يجوز أَنْ يَوْصَل بِهما ؛ لأَنَّهما غير أَحبار، ولا يجوز أَنْ يُقَال فيهما صدق ولا كذب)(١).

ثم إن ابن الضائع ناقض نفسه حيث قال قبل إيراده رأي ابن عصفور: (غير أنَّه لا يخبر عن حبر «ليت ، ولعل » ؛ لأَنَّه ما لا يصلحان صلة ؛ لأنَّه تقدم أَنَّه لا يكون صلة إلَّا ما يحتمل الصدق والكذب . )(٢) .

ولعل سبب اضطراب ابن الضَّائع أنَّه وقف على نصُّ لهشام (٣) أجاز فيه أن يوصل بجملة مصدرة « بليت » ، و « لعل » و « عسى » نحو : الذي ليته أو لعله منطلق زيد (٤) ، إلَّا أَنَّ ما جاء عند ابن السَّرَاج واختاره ابن عصفور يرده وا لله أعلم .

<sup>(</sup>١) الأصول ٢ / ٢٦٩.

<sup>(</sup>۲) شرح الجمل ۳ / ۱۱ - أن ۱۹.

<sup>(</sup>٣) لعله هشام بن معاوية الضرير ، أبو عبد الله النحوي الكوفي ت ٢٠٩ هـ ، عن البغية ٢/ ٣٢٨ .

 <sup>(</sup>٤) حكاه السيوطى في الهمع ١ / ٢٩٥ .

### المسألة الخامسة والخمسون

### باب الفاعل والإخبار عنه:

حكى ابن الضَّائع عن ابن عصفور أَنَّه يجوز « الذي سِيرزَيد » على حذف « به» تشبيها بالمنصوب والمحرور ، مستدلاً على ذلك بقوله تعالى : ﴿ أَسِمْ عُ بِهِمْ مُ وَأَبْصِر ﴾ (١) ، فحذف « بِهِم » ، من « أَبْصِر » وهو فاعلُ في المعنى (٢).

\* ثم عَقَب ابن الضَّائع بقوله: (وهذا خطأ ؛ وذلك لأنَّ الضمير الجحرور في الصلة لا يجوز حذفه ، وهو في موضع نصب ، لا يجوز: الذي مررت زيد ، إلاَّ ضعيف حداً ، فكيف يَقَاس عليه حذف الجحرور العمدة ، وأيضاً فقياسه على أَسْمِع وأَبْصِر فاسدٌ ؛ لأن الضمير في الآية لو كان مرفوعاً لاستغنى بالأول واستر .) (٢) .

#### الدراسة:

حكى هذا النَّص ابن الضَّائع عن ابن عصفور ، و لم أقف عليه عند غيره . وعمَّمَ المنعَ في حذف الضمير الجحرور ، وحقيقة الأمر أنَّ الضمير على نوعين : أحدهما : ما كان مخفوضاً بإضافة اسم ، وهذا لا يجوز حذفه .

والثاني: ما كان مخفوضاً بحرف ، وهذا على وجهين:

أ \_ إمَّا أَنْ يكون بالصلة ضميرٌ غيره ، فلا يجوز حذفه لما يؤدي إليه من لبس نحو: الذي أحسن إليه غلامه عمرو .

ب ـ أولايكون في الصلة غيره ، ولا يدخل على الموصول حرف خفض من حنس الحرف الذي دخل على الضمير ، وهذا لا يجوز حذفه أيضاً ، وما سمع منه

<sup>(</sup>١) سورة مريم آية ٣٨.

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل لابن الضائع ٣ / ٩ - ب / ن ١٩ بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

يحفظ ولا يقاس عليه.

أما إن دخل عليه حرف من جنس الحمرف الذي دخل على الضمير فيجوز إثباته وحذفه ومن ذلك قول الشاعر:

ونعبده وإنَّ جَحَد العُمُومُ (١)

نُصَلِي للذي صَلَّت قريشَ

والتقدير : صلت قريش له .

وإن تعلق المعنى لا يجوز الحذف ، إلا في ضرورة ، وكذلك عائد الألف والـــلام لا يجوز حذفه (٢).

وبسط هذه الآراء لا يعني رد اعتراض ابن الضائع ، وإنما يؤخذ عليه الحكم بالخطأ على قول ابن عصفور مع أن الحذف والإثبات وارد فيهما ، والإثبات في الصلة أحود ؛ لأن الموصول لا بد أن يكون في صلته ما يرجع إليه بخلاف محل الهاء في الجملة الفعلية التي لم تسبق بموصول (٣).

ثم إن ابن عصفور تابعٌ في ذلك للأخفش بدليل قول السيوطي :

( وفي حواز حذفه مع « أفعل » خلفٌ ؛ قال سيبويه : لا يجوز .وقال الأخفش وقوم : يجوز ، لقوله تعالى : ﴿ أُسِّمِعْ بِهِم وَأَبْصِر ﴾ (١٠) . أي : بهم ...) (٥).

والذي ألمسه من ابن الضائع أنه مضطرب في توجيه الآية ، إلا أن الراجح أن الجار والمحرور في موضع رفع ؛ لأنه فاعل . أي : ما أسمعهم ، وحذف من « أبصر » اكتفاء (٦) ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) البيت بحهول قاتله ، وانظر في الاستشهادية المقرب ۱ / ٦٢ ، وشرح التسهيل لابن مالك ٢٠٥/١ ، وشرح الكافية الشافية ٢٩٣/١ ، وقطر الندى ص ١١٧ وفي جميعها بدون نسبة .

<sup>(</sup>٢) هذا التفصيل نقلاً عن شرح الجمل ١ / ١٨٤ ـ ١٨٥ ، والمقرب ٦١/١ ــ ٦٢ ، وشـرح الكافيـة الشافية ٢٩٢/١ ، والرضي ٢٥/٣ ، والتصريح ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>۳) انظر المقتضب ۱۱۵/۳ - ۱۱۱۹.

 <sup>(</sup>٤) سورة مريم آية ٣٨.

<sup>(</sup>٥) الهمع ٥ / ٩٥.

<sup>(</sup>٦) انظر البيان ٢ / ١٢٦٪، والفريد ٣ / ٤٠١ ، ومعنى (ما أسمعهم) أي: صاروا ذا سمع وبصر.

### المسألة السادسة والخمسون

باب الصلات: « الإخبار عن ضمير المتكلم والمخاطب »

قال ابن عصفور: ( وإن كان ضمير متكلم أو مخاطب ، ففيه حملاف: منهم من أحاز الإحبار عنه ومنهم من منعه .

فالمانع يقول: لا يجوز الإحبار؛ لأنَّك إذا أحبرت عنهما، أعني ضمير المتكلم وضمير المخاطب وضعت موضعها ضمير غيبة، وضمير الغيبة أَعمُّ منهما ووضع الأَحمُّ موضع الأَحصُّ لا يجوز.

وهذا الذي قالوا ليس بشيء ؛ لأَنَّ ذلك قد جاء في كلام العرب ، فمما جاء منه قول الشاعر :

قَلْمَا بَلْغُنَا الْأُمِّهَاتِ وَجَدَّتُمُ بَنِيَ عَمِّكُم كَانُوا كَرَامَ المَضَاجِعِ (١) فوضع بني عمكم موضع ضمير المتكلم ، والتقدير : وجدتمونا كرام المضاجع)(٢).

تم اعترض ابن الضائع بقوله:

(قلت: والصواب في الرَّد عليه بالسماع أنه مشهورٌ من كلام العسرب: «أنا الذي قام » أليس في قام ضمير الغيبة يعود على الذي وهو ضمير المتكلم في المعنى ، فأي فرق بين هذا وبين الذي قام أنا . ) (٣) .

<sup>(</sup>١) سبق الاستشهادية ص٢١٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ٢ / ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ٣ / ٨ / أن ١٩.

#### الدراسة:

ابن الضَّائع يتفق مع ابن عصفور في حواز الإِخْبَار ، إلَّا أَنَّه يستدرك عليه الاستشهاد بالبيت جاعلاً الأقوى في الرَّد على المانعين قول العرب « أنا الذي قام » وَسَوَى بينه وبين « الذي قام أنا » .

مع أنَّ ابن عصفور فَصَّل في المسألة بقوله:

( فَضَميرُ الغيبة حملاً على اللفظ ؛ لأَنَّ الذي اسم ظاهرٌ ، والاسم الظاهر إِنَّما يُعاد عليه ضمير الغيبة ، وضمير المتكلم حملاً على المعنى ؛ لأَنَّ « الذي » هوَّأنا "في المعنى ، وأنت لو أعدت على أنا "ضمير متكلم فتقول إذا أعدت على اللفظ : أنا الذي قام ، وإذا أعدت على المعنى : « أنا الذي قُمْتُ » ) (١).

وبهذا يمكن القول إِنَّ اعتراض ابن الضَّائع الأولى تركه ، واستحسانه لـتركيب نحوي لا يمنع استشهاد ابن عصفور بالبيت ، بـل إِنَّ استشـهاد ابن عصفور يؤيـد مامثُلُ ابن الضَّائع وعرض إليه ابن عصفور ، والله علم .

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٢ / ٥٠٠ .

# المسألة السابعة والخمسون

باب الصلات: « الإخبار عن المفعول من أجله »:

قال ابن عصفور:

( وإن كان المخبر عنه المفعول من أُجلِـه ، ففيـه خـلاف . منهـم مـن أجـازه ، ومنهـم من منعه، أعنى الإخبار عنه .

فالمانع يقول: الإخبار عنه يغيره عن حاله التي كان عليها قبل الإخبار ؛ لأن المفعول من أجله إِنَّمَا يكون اسماً ظاهراً ، وكان منصوباً ؛ لأَنَّه فعل لفاعل الفعل المعلل، فإذا أدى الإخبار عن الشيء إلى تغيير حاله لم يجز الإخبار عنه .

والجيز يقول إذا أخبر عنه لم ينتقل عن أحواله ، ألاتراه إذا أخبر عنه لزم معه شرط من شروطه ، وهو ثبوت اللام فتقول إذا أخبرت عن إحلال » من قولك : قمت إحلالاً لك، الذي قُمتُ له إحلالاً لك ، ولا يجوز أن يتقدم لك على إحلال ؟ لأنّة معمولً له والمصدر لا يتقدم عليه معموله ؛ لأنّه من صلته ، والصلة لا تتقدم على الموصول .

والصحيح أَنَّ الإِخبار عن المفعول من أجله لا يجوز .)(١) .

\* فاعترض ابن الضّائع بقوله: (وعندي أنّه يجوز الإخبار عنه إذا أضمر بحرف الجر فتقول: الذي قمت له إجلالاً زيد وليس مفعولاً وهو مرفوع، بل هو اسم نسب [ إليه ] (٢) السببُ في قيامه كما تقول: إجلال زيد حملين على القيام له، وإنّما بمتنع أن ينصب إضماره) (٣).

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٢ / ٥٠٨ - ٥٠٩ .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السباق .

 <sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل لابن الضائع ٣ / ٨ - أ .

#### الدراسة:

بسط النحاة الحديث في باب « الإخبار بالذي وفروعه » عن هذه المسألة وغيرها ، وشرطوا عدة شروط لما يخبر عنه كلها تهدف لإمكان الاستفادة به (١)، واختلفوا في أكثر من مسألة .

أما هذه المسألة التي ذهب ابن عصفور فيها إلى منع الإخبار عن المفعول لـه، وابن الضائع أجازه يشرط أن يضمر بحرف الجر .

فكثير ممن خلفهم نسب إليهما الخلاف فيها دون ترجيح (٢). إلا أن ما علل به ابن عصفور للمنع يجعله أقرب إلى الصواب ؛ إذ علل بأن الإخبار عنه يغيره عن حاله؛ لأنه اسم ظاهر، ومنصوب ، ولم تجز إقامته مقام الفاعل ، والنحاة يمنعون الإخبار عن الحال والتمييز ، لتنكيرهما ، والمفعول لأجله قد يأتي نكرة (٣).

ويذهبون إلى أن الإخبار عن المصدر المؤكد قبيح ، لأن المصدر إنما عمل بما فيه من حروف الفعل (٤).

ثم إن المفعول له لا ينصب إلا بشروط ليست موجودة في الضمير (٥).

ومما يرجح قول ابن عصفور أيضاً أن ابن الضائع قبل عرضه لرأي ابن عصفور قال : (ومما لا يجوز الإحبار عنه ؛ لأنه لايرفع : « المفعول له » (٦). فهو مضطرب في المسألة .

أما كونه يقرن الجواز في ذلك بحرف الجر ، ففيه شيء من التنازع بين الموصول وزيد ، في المثال . وا لله أعلم .

<sup>(</sup>۱) انظر هذه الشروط في الإيضاح العضدي ١٠٠، ١٠٥، وحواشي المحقق، والمقدمة الجزولية (٢٦٥) والارتشاف ٢ / ٣٠، والتصريح ٢ / ٢٦٥.

 <sup>(</sup>۲) انظر الارتشاف ۲ / ۱۳ ، والمساعد ۳ / ۲۸۰ .

 <sup>(</sup>٣) قلت هذا ؛ لأن بعض النحاة ذهب إلى أن « أل » زائدة ، وانظر الارتشاف ٢ / ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر في ذلك : التخمير 7.1/7 ، والمقدمة الجزولية 1 / 7٨٨ ، والرضي 3 / 7.1 / 7.1 / 7.1 / 7.1 .

<sup>(</sup>o) انظر الارتشاف ٢ / ٢٢ ، ٢٢٣ ـ ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٦) انظر شرح الجمل لابن الضائع ٣ / ٨ - أ ن ١٩ .

# المسألة الثامنة والخمسون

الصلات : « الإخبار عن المفعول معه » :

قال ابن عصفور:

( وإن كان المخبر عنه مفعولاً معه ففيه خلاف :

فأبو الحسن الأخفش يمنع الإخبار عنه ، وحجته لذلك أَنّه يقول: الإخبار عنه بغيره عن حاله قبل الإخبار؛ لأَنّك إذا أخبرت عن الطيالسة من قولك: «جَاءَ البردُ والطيالسة » أحللت محلها ضميراً وأدخلت الواو عليه ، وأخرت الطيالسة إلى آخر الكلام ، دون واو ؛ لأَنّ الواو قد أدخلتها على الضمير ، فيكون في ذلك تغير للمفعول معه ، وليس فيه ؛ لأَنّ المفعول معه لا يعرف إلا باقترانه بالواو .

وغيره يجيز الإخبار عنه ، ولا يعتبر ما قال أبو الحسن .

والصحيح أَنَّه لا يجوز الإخبار عنه . )(١) .

\* فاعترض ابن الضّائع بقوله:

( واعلم أَنَّ ابن عصفور منع الإخبار عن المفعول معه ، كما يمتنع في المفعول له ... قلت : لا يمتنع عندي أن يقال في : قُمْتُ وزيداً ، الذي قمت وإيَّاه زيد ، كما تقول : الذي قمت معه زيد ... ، وأَمَّا المفعول معه فلا إشكال عندي في جواز الإخبار، ومنعه غلط .) (٢).

 <sup>(</sup>۱) انظر شرح الجمل ۲ / ۵۰۸ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٣/٨/ب ن١٩٠.

#### الدراسة:

للتُّحاة مذهبان في الإحبار عن المفعول معه (١):

أحدهما : مذهب الأَخْفَش الذي لا يُجِيزُ الإخبار عنه ، وصححه ابن عصفور. والثاني : مذهب الجيزين وهو اختيار ابن الضَّائع .

والذي أرجحه في المسألة منع الإخبار وفقاً لما صححه ابن عصفور ؛ لما عَلَّل به الأخفش ، وابن عصفور .

ـ ولأن المفعول معه هو التالي واو المصاحبة ، ولا يجوز الفصل بين الواو والمفعـول معه (٢) .

تُمَّ إِنَّ بعض النَّحاة عَلل منع مسائل هـذا البـاب بضيـق البـاب ، ويـرى أنَّه لا يُقدَم على إحازة شيء فيه إلاَّ بالسماع (٣).

ثم أنَّ ابن الضَّائع قدر بقوله: اللذي قمت معه زيد. والرَّاجع في الواو أنَّ تكون بمعنى « مع » أما إذا لُفِظَت فهي عاملُ جرٍ . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل لابن عصفور ٥٠٨/٢ ، والارتشاف ٢ / ١٣ .

<sup>(</sup>٢) هذا ينسب لابن كيسان ، ووافقه أبو حَيَّان ، وانظر الارتشاف ٢ / ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر في ذلك الارتشاف ٢ / ٢٩٣ ، والهمع ٣ / ٢٤٦ .

### المسألة التاسعة والخمسون

### باب المفعول والإخبار عنه:

قال ابن عصفور : ﴿ وَأُمَّا المرفوع فمتصل كُلَّهُ إِلَّا أَنْ تَفْصَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَامُلُ بِهِ ﴿ إِلَّا ﴾ وذلك نحو قول بينه وبين عامله بـ ﴿ إِلَّا ﴾ وذلك نحو قول الشاعر :

... ... وإِنَّمَا أَدُوفِعُ عَن أَحسلبهم أَنا أَوْمِثْلي (١)

كأنّه قال: ما يُدافع عن أحسابهم إلّا أنا أو مثلي ، على خلاف في هذا ، فانّ سيبويه رحمه الله يجعل ما يرد من مثل هذا ضرورة ، و لم يلتفت للمعنى ، والزجّاجي (٢) ذهب إلى أنّه غير ضرورة ، لما ذكرناه من معنى إلا . والصحيح أنّ الفصل ضرورة ؛ إذ لو كان هذا الموضع موضع فصل للضمير لوجب ألا يُؤتى به متصلاً كما لا يجوز ذلك مع إلا ، فتقول العرب : إنّما أدفع عن أحسابهم ، وأمثاله دليل على أنّه من موانع الاتصال ، وأنّ الانفصال فيه ضرورة ) (٣).

\* ثم اعترض ابن الصَّائع بقوله:

( عن عصفور أنَّ هذا الذي زعم الزَّجَّاج توجيه لا يخرج عن النَّجَاج توجيه لا يخرج عن الضرورة بدليل أنَّك تقول وهو من كلام العرب: إنَّمَا نخدمك لتحسين إلينا ، ولا

<sup>(</sup>١) البيت للفرزدق وتمامه: أنا الرائد الحامي الديار وإنما وفي الديوان: ١٥٣/٢، أنا الضّامن الراعي عليهم .

وانظر في الاستشهاد به البيان ١٣٧/١ ، والحزانة ٤ / ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٢) هكذا بالأصل والصواب أنه «الزحّاج»، وانظر شرح الجمل لابن الضائع ٣ / ١١ - ب، وهوامش تحقيق شرح الجمل لابن عصفور ٢ / ١٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل لابن عصفور ٢ / ١٧.

يقول أحد: إِنَّمَا غَنْهِمُ إِيَّاكُ قُلْتُ: الذي ينبغي أن يقال: أن لِهَا إذا كان بعدها معمولات للفعل، فالمتأخر منها هو المقصود بالإثبات والتوكيد، فتقول: إنّما ضرب عمراً زيد ، فالمعنى مخلتف بعض اختلاف، وذلك أنّ المتأخر منهما هو: قدرت مخاطبك ينازعك فيه، ففي هذا يمكن أنْ يُخَالِفَ مُخَالِفَ في فصل الضمير فيه ؟ لأنت إذا قلت في المسألة الأولى: الذي إنّما ضربه زيداً عمرو، احتلف المعنى، وأمّا: إنّما ضربت زيداً، فأنت تترك الضمير في الإخبار هنا حبراً، كما كان قبل الإخبار، فتمثيل ابن عصفور بهذا المثال غير محرر، ولا محقق، فلا ينبغي أن يقع في اتصاله خلاف.) (١).

#### الدراسة:

الجمهور يرون أنَّ كل موضع يمكن أنَّ يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل ، وخصوا ما جاء منه في الشعر بالضرورة (٢). ولهذا حمل ابن عصفور البيت على الضرورة .

وذكر الخلاف بين سيبويه والزَّجَّاج <sup>(٣)</sup>.

ومن ثم استشهد للمنصوب بقول الشاعر:

كَأَنا يومَ قُرَّى إِنَّ مِمْ الْقُتُلُ إِيَّانا(٤)

فَقَدَّره إِنَّمَا نقتل أنفسَنا ، وحصَّ وضع المنفصل موضع المتصل بالضرورة <sup>(٥)</sup>.

۱۱) انظر شرح الجمل ٣ / ١١ - ب ن ١٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر في هذا الكتاب ٢ / ٣٥٠، وضرائر الشعر ٢٦١، والخزانة ٥ / ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ٢ / ١٧ ، وانظر الكتاب ٢ / ٣٦٢ ، والخزانة ٥ / ٢٨٠ - ٢٨١ .

<sup>(</sup>٤) البيت لذي الإصبع العدواني ، وانظر الكتاب ٢ / ١١١ ، ٣٦٢ ، والخصائص ٢ / ١٩٤ ، والإنصاف م ٩٨ ، وشرح المفصل ٣ / ١٠١ ، وضرائر الشعر ٢٦١ ، والخزانة ٥ / ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر ضرائر الشعر ٢٦١.

فالجمهور على أَنَّها من الضرائر التي لا تجوز في الاختيار ، إلَّا أَنَّهم التمسوا له العذر في عدم إتيانه بالمتصل ؛ لأَنَّه يتعدى فعلَه وفاعلَه إلى ضميره المتصل إلَّا أَنَّ يكون من أفعال العِلْم والحُسْبان ، ولم يأتِ في غيرها إلَّا في « عَدِ**مْتُنِي، وفَقَدْتُنِي**».

وَأَمَّا عن تضعيف ابن الضَّائع لتمثيلٍ حكاه عن ابن عصفور: « إغَّا نَخْدِمُكُ لتُحْسِنَ إِلينا. إذ يرى ابن عصفور أنَّ هذا هو التركيب الصحيح، ولا يقال: إنَّما نَخْدِم إِيَّاكُ لتُحْسِنَ إلينا.

وقد ضَعَفه ابن الضَّائع بأنَّه غير محقق ، ولا محرر ، فأرى أَنَّه لا يَرِدُ على ابن عصفور ؛ لأَنَّه تمثيل يوافق رأي الجمهور بأَنَّ كل موضع يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل ، وخصّوا ما جاء خلافه بالضرورة .

ثم إنَّ استقامة المثال تتمثل في تركيب ابن عصفور ، وَعَلَمُ مثل ابن عصفور من حقه أن يأتي بمثال يوافق القاعدة .

ثم إِنَّ الحكاية عنه أنه مثَّل و لم يقل : ومن شواهدهم .

هذا ومما تجدر الإشارة إليه أنَّ المثال الذي حكاه ابن الضَّائع عن ابن عصفور لم يَرد فيما اطلعتُ عليه أمن كتبه مع أنه تحدث عن القضية في أكثر من كتاب (٢).

وإضافة إلى هذا أنَّ مَا أَسْنَدَه ابن الضَّائع لابن عصفور ليس فيه إخبار حتى رَبِّ وإضَافة إلى هذا أنَّ مَا أَسْنَدَه ابن الضَّائع لابن عصفور ليس فيه إخبار حتى رَبِّ والذي إنَّمَا ضربه زيدٌ عمرو » (٣).

وأرى أَنَّ تقديم الضمير ووصله فيما نَظَّر به ابن الضَّائع يؤدي إلى لبس والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) انظر النكت ۱/ ۹۹۹، وأمالي ابن الشــجري ۱/ ۵۷، وشـرح المفصـل ۳/ ۱۰۲ – ۱۰۳، والخزانة ٥/ ۲۸۰.

<sup>(</sup>٢) منها شرح الجمل ٢ / ١٧ - ١٨ ، وضرائر الشعر ٢٦٠ ، وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ٣ / ١١ - ب ن ١٩٠.

# المسألة الستون

### المفعول والإخبار عنه :

قال ابن عصفور:

( وإن كان المُخبَرُ عنه مفعولاً به فلا يخلو أن يكون الفعل متعدياً إلى واحدِ أو إلى اثنين أو إلى ثلاثة ... ، وإن كان متعدياً إلى اثنين فلا يخلو أن يكون من باب أعطيت "، أو من ظننت فلا يخلو أن المتعدي إلى اثنين من باب ظننت فلا يخلو أن يخبر عن الأول ، أو عن الثاني ، فإن أحبرت عن الأول بالذي قلت : الذي ظننته منطقاً زيد ، وقد يجوز حذف العائد كما تقدم .

ومن النَّاس من منعه ؛ لأنَّ أحد هذين المفعولين مبتدأ والآخر خبر ، ولا يجوز حذف المبتدأ وإبقاء الحبر ، ولا حذف الخبر وإبقاء المبتدأ هذا حجة من منع ، والصحيح أنَّه يجوز حذفه ؛ لأنَّه لا يُحْذَف إلَّا للعلم به ، والمبتدأ قد يُحْذَف للعلم به ، والحبر أيضاً كذلك .)(١)

\* ثم اعترض ابن الضّائع بقوله: ( فإذا أجازَ حذفَ أحد المفعولين للدلالة حتى ردّ على الأخفش ، قُلِمَ منع حذف الضمير فيما تقدم ؟ ... ، وإذا أجاز في غير الصلة ضعيفاً ، فينبغى أن يجوز في الصلة حسناً . ) (٢)

الدراسة:

الحذفُ لدليلٍ جَائزٌ ، وهو ما يُسمَى بالاختصار ، ومما جاء شاهداً عليه قول الكُميت :

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٢ / ٩ . ٥ ٪ وانظر حديثه عن حذف الاقتصار والاختصار ١ / ٣١١ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٣ / ١٣ / أ ن ١٩ .

بِأَيِّ كَتَابٍ أَمْ بَأَيَّةً سُنَّةٍ تَرى خَبَّهُم عَاراً عليَّ وتَحْسَبُ(١)

أي وتَحسِب حبهم عاراً علي ، فحذف لدلالة ما تقدم .

وَأُمَّا حَذَفُهِما حَذَفَ اقتصار ففيه مذاهب:

أحدهما: المنع ، ونُسِبَ للأخفش ، والجرمي ، وابن طاهر ، والشلوبين (٢) ، ونسبه ابن مالك لسيبويه (٣) ، وجعل الأخفش من الجيزين مع وجود القرينة المفيدة (٤) .

والثاني : الجواز مطلقاً ، ونُسِبَ لابن السَّراج ، والسيرافي ، و ابـن عصفـور<sup>(٥)</sup> إلَّا أَنَّ الثابت عن ابن السَّراج منع الاقتصار في « ظَنَّ ، وحَسِب ، وعَلِم » <sup>(٦)</sup>.

والثالث : الجيواز في « ظَنَّ » وما في معناه ، دون « عَلِمَ » ، وما في معناه ، ويُنسَبُ للأَعْلَم ، وتعليله أَنَّ الإنسان قد يخلو من الظن ، ولا يخلو من العلم (٧).

هذا وقد رد عليه ابن عصفور معللاً بأنَّه إذا أمكن حمل الكلام على ما فيه فائدة يكون أولى (٨).

والرَّابع : المنع قياساً ، والجواز في بعضها سماعاً ، ويُنْسَب لأبسي العلاء

<sup>(</sup>۱) انظر في الاستشهاديه: المحتسب ١ / ١٨٣ ، والمقرب ١ / ١١٦ ، والتصريح ١ / ٢٥٩ ، والخزانة ٩ / ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل لابن عصفور ١ / ٣١١ ، والهمع ٢ / ٢٢٥ ، والتصريح ١ / ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح التسهيل ٢ / ٧٤ - ٧٥ ، وانظر الكتاب ١ / ٣٩ .

 <sup>(</sup>٤) انظر شرح التسهيل ٢ / ٧٤ - ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح الجمل لابن عصفور ١/ ٣١١، والارتشاف ٣/ ٥٦ - ٥٧، والهمع ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) انظر الأصول ٢ / ٢٨٤.

<sup>(</sup>V) انظر شرح الجمل لابن عصفور ١/ ٣١١ ـ ٣١٢، والهمع ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٨) انظر شرح الجمل ١ / ٣١١ - ٣١٢ .

القرطبي (۱)، فهو وارد في : ظننت ، وحلت ، وحسبت (۲). وكل ما في الأمر أن ابن عصفور رد على الأخفش منع الحذف ؛ لأن الأخفش أجراها مجرى القسم ، ومفعولاتها مجرى حواب القسم . وعلل بأن القسم لا يبقى دون حواب ، وكذلك هذه الأفعال لا تستغنى عن مفعولاتها (۲) .

فرد ابن عصفور بأن العرب لا تضمنها معنى القسم على اللزوم ، وما مانع الحذف إذا لم يدخلها معنى القسم (٤) .

أمّاً عن التنظير الذي نظّر به ابن الضّائع متسائلاً: رلم منع ابن عصفور حذف الضمير في باب الإخبار عن المفعول به ، وأجاز حذف أحد المفعول بن ؟ فيمكن إيضاحه بأنّ ابن عصفور لم يمنعه على وجه الإطلاق ، وإنمّا قصره على تحقق الفائدة والعلم به ، وأن يكون الإخبار « بالذي » ؛ لطول الجملة ، ومنعه مع « أل » لعدم الطول (٢).

وبهذا يمكن القول: إنَّ ابن عصفور عنده عموم وخصوص في المسألة ؛ حيث تحدث عن مواضع الجواز ، وعدمه ، و ابن الضَّائع كان همه الانتصار للأخفش ، و لم يثقل عليه إلَّا رُدُ ابن عصفور علماً بأنَّ جواز الاقتصار نُسِبَ لكثير من النَّحاة (٧)، وللأخفش .

وما علَّل به ابن عصفور من تحقق الفائدة ، وقياسه على حذف ما يعلم من المبتدأ و الخبر يُرجِّح رأيه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) هو / إدريس بن محمد بن موسى الأنصاري القرطبي ت ٦٤٧ هـ ، وانظر البغية ٢٣٦/١ .

 <sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ١ / ٣١١ - ٣١٢ ، والهمع ٢ / ٢٢٥ .

 <sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل لابن عصفور ١ / ٣١١ .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الجمل ٢ / ٥٠٩ - ٥١٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح الجمل ٣ / ١٣ - أ ن ١٩٠٠

<sup>(</sup>٦) انظر شرح الجمل ٢ / ٥٠٩ - ٥١٠ .

 <sup>(</sup>٧) انظر شرح الجمل ١ / ٣١١ ، والارتشاف ٣ / ٥٦ - ٥٧ ، والهمع ٢ / ٢٢٥ .

# المسألة الحادية والستون

# المفعول و الإخبار عنه:

قال ابن الضّائع: (فإن كان الفعل يتعدى إلى ثلاثة مفعولين<sup>(۱)</sup> ، قُلْتُ في الإعبار عن المفعول الأول: الذي أعلمته زيداً منطلقاً عمرو ، ويجوز حذف الضمير إلا على مذهب من يمنع الاقتصار دونه ، وهو مذهب أبي عثمان المازني ، كذا حكى ابن عصفور عنه ، وأُظنّه غَلِط ، والذي حكى ابن السرّاج عنه منع الاقتصار عليه فقط ، وذلك أن مُستَندهم في ذلك قول سيبويه في هذا الباب: ولا يجوز على مفعول منهم واحد دون الثلاثة ، ... ، وقد خُولفِ سيبويه في هذه المسألة ، وقد اختار ابن السرّاج جواز الاقتصار على المفعول الأول وهو الصحيح عندي . )(٢)

#### الدراسة:

لم أَحِد نصاً لابن عصفور في هذه المسألة في باب الإحبار ، وإنَّمَا حديثه عن حواز الحذف وعدمه في باب [ أقسام الأَنْعَال في التعدي ] : ( وأمَّا الذي يتعدى إلى ثلاثة مفعولين فلا يخلو أن تُحذف مفعولاته أو اثنان منها ويبقى واحد ، أو يحذف واحد ويبقى اثنان .

فإن حُذِفت كُلُّهُا جاز على حذف الاقتصار وعلى حذف الاختصار ...)(٣)

<sup>(</sup>١) نقل الأزهري عدم صحة هذا التعبير عن أبي حيّان عن النّحاس ؛ لأن « مفعول » اسم للفظ وهو غير عاقِل ، فلا يجمع جمع سلامة . انظر التصريح ١ / ٢٦٤ .

 <sup>(</sup>۲) انظر شرح الجمل ٣ / ١٣ - أن ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ١ / ٣١٣ .

وأمّا نقطة الخلاف فهي أنّ ابن الضّائع غلّط ابن عصفور في نقله المنع عن المازني ، علماً بأنّ ابن عصفور فصّل الحديث في المسألة ولم ينسب شيئاً (١) ، وبهذا يكون تغليط ابن الضّائع لابن عصفور لاستدله فيما وقفت عليه من آثاره . ومما يؤيد نفيه عنه قول ابن الضّائع : « وأظنّه غلط » وما نسبه ابن الضّائع لابن عصفور حكاه ابن السّراج عن المازني (٢).

والذي يظهر لي أن الذي جعل النَّحاة يذهبون في هذه المسألة عدة مذاهب نصَّ سيبويه إذ يقول: (هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين، ولا يجوز أن تقتصر على مفعول منهم واحد دون الثلاثة، لأَنَّ المفعول ها هنا كالفاعل في الباب الأول الذي قبله في المعنى ...) (٣)

وهذا مما دفع ابن الضَّائع إلى القول بأَنَّ سيبويه قد خولف في هذه المسألة وحقيقة الأمر أَنَّ الخلاف الذي ذكره يتوقف على حذف الاقتصار دون الاختصار ، حيث أنَّ الاختصار لا خلاف في جوازه ، وأَمَّ الاقتصار ففيه مذاهب منها (٤):

١ - جوازُ حذف الأول بشرط ذكر الآخرين ، أو الآخرين بشرط ذكر الأول، وبه قال المبرِّد ، وابن كيسان ، وابن السرَّاج ، وابن أبِي الربيع (٥). وصححه ابن مالك (٦).

٢ - عدم جواز الحذف مطلقاً ؛ لأنَّ الأول كالفاعل ، والآخرين كهما في

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ١ / ٣١٣ ، ٢ / ٥٥١ .

<sup>(</sup>٢) انظر الأصول ٢ / ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ١ / ٤١.

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل هذا في الارتشاف ٣ / ٥٥ - ٥٨ ، والهمع ٢ / ٢٥٠ - ٢٥١ ، والتصريح ١٥٠/١.

 <sup>(</sup>٥) انظر المقتضب ٣ / ١٢٢ ، والأصول ٢ / ٢٨٥ ، والبسيط ١ / ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر شرح التسهيل ٢ / ١٠٠٠ .

باب  $_{\rm w}$  ظن  $_{\rm w}$  و به قال سیبویه ، و ابن الباذش ، و ابن خروف ، و ابن عصفور . و المنع في حذفهما اقتصارا  $^{(1)}$ .

٣ -- جواز حذف الأول مع ذكر الآخرين فقط ، ونُسب للشلوبين (٢).

٤ - حواز حــذف الآخريــن فقــط دون الأول ، ويُنســب للجرمــي وابــن القوَّاس<sup>(٣)</sup>.

أما عن الراجح من هذه الآراء فهو الأول ؛ وذلك لأن جمهور النحاة قالوا به ، والمانعين يأتي عندهم استثناءات تفيد الجواز ، كاشتراط جواز الاختصار دون الاقتصار ، وجواز حذف ما يعلم .

يضاف إلى ذلك أن الأعلم فسر قول سيبويه « لا يجوز » بأن معناه « لا يحسن » وعلل بقوله:

( ألا ترى إلى قوله : « لأن المفعول ها هنا كالفاعل في الباب الذي قبله » ويجوز الاقتصار على الفاعل في الباب الذي قبله) (٤).

هذا وقد حاول ابن الضائع أن يتأول نص سيبويه بقوله: (ثم إن الأولى عندي أن يقال في لفظ سيبويه: إنه عام أراد به الخصوص، وإنما أراد لا يجوز الاقتصار على الثاني وحده، ولا على الثالث وحده ولا على الأول والثاني، ولا على الأول والثانث ، فعمم بقوله: على مفعول منهم واحد، وكان ينبغي أن يستثني المفعول الأول، فاستغنى عن الاستثناء بالتعليل (٥). هذا مجمل ما في المسألة والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ١ / ٤١ ، وشرح الجمل ١ / ٣١٣ ، ٢ / ٥٥١ ، والهمع ١ / ٢٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) انظر الارتشاف ۳ / ۸۵، والهمع ۱ / ۲۰۱، ۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) انظر الارتشاف ٣ / ٨٥ ، والهمع ١/ ٢٥٠ ـ ٢٥١، وابن القواس هو: عبد العزيز بن زيد بن جمعة الموصلي المشهور بابن القواس، قرأ عليه أبو الحسن ابن السباك شرح ألفية ابن معط وكافية ابن الحاجب. وانظر البغية ٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر النكت ١ / ١٧٥ ، وكذلك حكى هذا التفسير ابن الضائع عن السيرافي ، وانظر شرح الجمل ٣ / ١٣ ـ ب ، وانظر شرح الكتاب للسيرافي ٢٩١/١.

<sup>(</sup>٥) انظر شرح الجمل ٣ / ١٣ - ب ن ١٩٠.

### المسألة الثانية والستون

### المفعول و الإخبار عنه :

قال ابن عصفور: (وأما حذف اثنين منها أو واحد فحائز على الاختصار ، وأما على الاقتصار فغير جائز (١) ، فمثال حذف الاختصار أن تقول في حواب من قال: هل أعلمت زيداً عمراً منطلقاً ؟ أعلمت زيداً . أو أعلمت زيداً عمراً ... ، ومثال حذف الاقتصار أن تقول : أعلمت زيداً أو أعلمت زيداً أحاك ، من غير دلالة على المحذوف ، وإنما لم يجز ذلك لالتباس أعلمت المتعدية إلى ثلاثة بأعلمت المتعدية إلى اثنين ، المنقولة من علمت بمعنى عرفت ، فلم تحذف شيئاً ، أو المنقولة من علمت المتعدية إلى مفعولين ، فتكون قد حذفت مفعولاً واحد ؟ .

وإذا قلت : أعلمت زيداً ، لم تدر أيضاً هل هي المتعدية إلى ثلاثة فتكون قد حذفت مفعولين ، أو المتعدية إلى مفعولين فتكون قد حذفت مفعولاً واحداً ، فلما كان ذلك يؤدي إلى اللبس لم يجز . )(٢)

فاعترض ابن الضائع بقوله: (وهذا كله هذيان ؛ لأنه لم يثبت نقل «عَلِمَ » بمعنى «عَرفَ » بالهمزة بل بالتضعيف ، ثم إن الفرق بين «علم » التي بمعنى «عرف » وبين علم المتعدية إلى اثنين في التعدية خاصة ، لا في المعنى فيراعى الالتباس، والذي ينبغي أن يتحرز منه الالتباس في الألفاظ المشتركة . )(٣)

#### الدراسة:

هذه المسألة مرتبطة بالسابقة حيث إنها قائمة على تعليل أورده ابن عصفور

<sup>(</sup>۱) الاختصارهو: الحذف مع وحود دليل يدل على المحذوف، وأما الاقتصار: فهـو الحـذف مع عـدم وحود دليل يدل عليه. وانظر أوضح المسالك ٣٢٤/٣ -٣٢٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ١ / ٣١٣ ، والمقرب ١ / ١٢٢ .

 <sup>(</sup>۳) انظر شرح الجمل ٣ / ١٣ - أ - ب ن ١٩٠.

لعدم حواز حذف المفعول الأول اقتصاراً ، وقد أجاز الجمهور ذلك ، إلّا أنّه لا يُستَبعد وقوع اللبس بين «علم » المنقولة بالهمزة من مفعول إلى مفعولين أي التي يمعنى «عَرَف » وبين «عَلِم » المنقولة من مفعولين أصلاً إلى ثلاثة ، فإذا جاز الحذف ورد اللّبس .

وقد حكم عليه ابن الضَّائع بالهذيان معلىلاً بأنَّه لم يثبت نقل «عَلِمَ» لي التَّ الصَّائع لهذا بعنى عرف له بالمنزة ، بل بالتضعيف . ولا أدري ما الذي دفع ابن الضَّائع لهذا الحكم ؟ والثابت أَنَّ «عَلِم» تُنقَل بالهمزة دون تقييد ، فهذا ابن السَّراج يقول : (وكل فعل لا يتعدى إذا نقلته إلى «أَفْعَل » تعدى إلى واحد ، فإن كان يتعدى إلى واحد تعدى إلى اثنين ، وإن كان يتعدى إلى اثنين تعدى إلى ثلاثة .)(1)

وبه قال الصيمري وابن مالك ، ونصوا على أن هذا ثَابتُ بالسماع في « أعلم وأرى»(7).

ومنع بعض النُّحاة قياس أخواتِهما عليهما ؛ لأنَّ المسموع المخالف للقياس لا يقاس عليه (٣).

ثم أردفَ ابن الضَّائع بقوله : (ثم إنَّ الفرق بينهما في التعدية لا في المعنى ) فأقول وا لله أعلم : إِنَّ ما مَثَل به ابن عصفور تركيب نحوي ، يَجِبُ النظر إليه من حيث الوجه النَّحوي لا الدلالي ؛ لأنَّ الشَّك يَرِدُ إلى السامع عند إلقاء الخبر ، هل هي متعدية إلى اثنين أساساً و لم يحذف من الجملة شيء أو تعدت إلى ثلاثة ،

<sup>(</sup>١) انظر الأصول ٢ / ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر التبصرة ١ / ١١٩ ، وشرح التسهيل ٢ / ١٠٠ - ١٠٢ ، والتصريح ١ / ٢٦٦ ، والصبّان ٢ / ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) وقد حكاه ابن أبي الربيع في البسيط ١ / ٤٤٩ ـ ٤٥٠ ، وابن مالك في شرح التسهيل ٢ / ١٠٠ وقال من المحيزين الأخفش وابن السراج على الإطلاق ، وسيبويه في ( نبأ ) فقط ، وانظر الأصول ٢ / ٢٨٥ ، والمساعد ١ / ٣٨٣ .

وحذف المفعول الأول .

ويؤيد هذا إن شاء الله ما وقع فيه ابن الضَّائع من اضطراب إذ يقول: ( فلا فرق بين « عَلِمتُ أَنَّ زيداً ذاهبُ ، وبين عرفت أنَّ أباه ذاهب به في المعنى ، فإذا قيل: علمت زيداً أخاك ، وإنَّ زيداً أخوك ، فالمعنى واحد (١) وكذلك عرفت أنَّ زيداً أخوك .) (٢)

هذا ما مثل به والتناقض ظاهر فيه ، ولا أدري هل يريد أن يفصل الإعراب عن المعنى ، أو أن الخطأ من النّاسخ ، وإن قيل هذا في التنظير الثاني لا يمكن أن يتأتى في الأول لاختلاف المعنى، ثم عقب ذلك بقوله بحروهذا كلّه مستند إلى لفظ سيبويه (۱۳) ، وليس بنص في المسألة والذي أراه في المسألة حواز الاقتصار ، وقد سبق ترجيحه ، والتعليل له ، وهو ما يسعى إليه ابن الضّائع ، إلّا أنّه تجنى على ابن عصفور في تعليله باللبس حيث أنّه وارد ، ولو لم يكن فيه مخالفة للجمهور لرُجّت المنع بسببه ، وقد قال به ابن خروف فيما عدا « أعلم ، وأرى » ؛ لأنها ألفاظ مشتركة (٤).

ثم إنَّ السيرافي فسَّر قول سيبويه « لا يجوز » بـ « لا يحسن » (°)، وكذلك فسره الأعلم (<sup>(†)</sup>. والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في الأصل بإسقاط الفاء.

 <sup>(</sup>۲) انظر شرح الجمل ٣ / ١٣ - أ / ن ١٩.

<sup>(</sup>٣) سبق إثباته في المسألة السابقة ، وانظر الكتاب ١ / ١ ٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الجمل لابن الضائع ٣ ـ ١٣ / ب / ن ١٩ .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح الجمل لابن الضائع ٣ ـ ١٣/ ب / ن ١٩ ، وانظر شرح السيرافي للكتاب ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٦) انظر النكت ١ / ١٧٥.

# المسألة الثالثة والستون

### باب المفعول فيه والإخبار عنه :

قال ابن عصفور:

( وإَن أَحبرتَ بالألف واللام قلت : الصائمة أناً يوم الجمعة ، ولا يجـوز حـذفُ العائدِ لعدم الطول .

ومما جاء فيه الضمير العائد محذوفاً بعد الاتساع قوله تعالى : ﴿ وَاتَّقُوا يَوْماً لاّ بَحْزِي نَفْسَ عَنْ نَفْسِ شَيْعاً ﴾ (١). فكان أولاً : يُحْزَي فيه. ثم اتسع فصار بَحْزِيه ، ثم حذف فصار « بَحْزَي » وليس معنا دليل على حذفه بعد الاتساع إلاّ القياس ؛ لأنه إن حذف قبل الاتساع جاء في ذلك كثرة الحذف ، وكان في ذلك أيضاً حذف حرف ليس في الكلام ما يدل عليه ، وإن حذفته بعد الاتساع لم يكن فيه شيء من ذلك . )(٢) .

# \* ثم اعترض ابن الضّائع بقوله:

( فإذا قلت : الذي حَلَستُ فيه اليوم ، فينبغي ألا يجوز حذف هذا الضمير كما لا يجوز حذفه من : الذي مررت به زيد . وقد يجيء محذوفاً ، ومذهب أبي الحسن فيه أنّه اتُسع فيه ، وحينئذ حذف ، وظاهر كلام سيبويه أنّه حذف أولاً مع حرف الحر ، ومن ذلك حذفه في الصفة كقوله تعالى : ﴿ وَاتّقُوا يَوْمَا مَا ... ﴾ . فزعم أنّه اتسع فيه أولاً ، فقيل : لا تجزيه ، وحينئذ حذف تشبيهاً بالصلة ، فإن قيل : كيف

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٤٨ ، ١٢٣ ، هذا وفيها قراءة أحرى بضم التاء « تحزي » ذكرها الهمذاني في الفريد ١ / ٢٨٦ ، وانظر البحر ١ / ١٨٩ ، وهي القراءة التي اعتمدها محقق شرح الجمل .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٢ / ٥٠٨.

جاز في القرآن هذا الحذف ؟ وأنّهم قد ضعفوه في الصلة ، وبلا شك أن الحذف في الصلة أحسن منه في الصفة . قلت : حسّن حذفه أنّ الظرف تحوز إضافته إلى الجملة، فلا يذكر الضمير ...

ورجَّح ابن عصفور مذهب سيبويه على مذهب الأخفش ، فإنَّ فيه ضرورة زائدة ، وهي وصول الفعل بنفسه ، فيقال له على هذا الوجه يحسن الحذف ، وعلى غيره ينبغي ألايجوز. فمذهب أبي الحسن أولى لو كان الحذف على التشبيه بالصلة ، والأولى أن يحمل مذهب سيبويه على ما هو الأولى في الآية ، وحينئذ لا يحتاج إلى الاتساع .

فإن أخبرت عن الظرف متسعاً فيه أضمرته إضمار المفعول به ، وجاز حذف الضمير كما يجوز في المفعول به ، فقلت : الذي جلستُ يوم الجمعة ، وزعم أبو بكر بن السَّرَاج أَنَّ إثبات الضمير هنا أولى منه في المفعول به ؛ لحذف حرف الجر أولاً .

وَرَدَّ عليه ابن عصفور بأنه لما اتسع فيه لم يكن في تقدير حرف الجر ، فلا حرف محذوف ، ولا شك أن المعنى على حذف الحرف ، وهذا أراد ابن السرّاج ، ويقوِّي مِذهبه أنَّه يكثر الاتساع فضعف والحذف اتساع . )(١) .

#### الدراسة:

القياس في الإحبار عن المفعول فيه (٢) ، ألا يحذف الضمير العائد على الموصول،

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٣ / ١٤ - أ ن ١٩ .

 <sup>(</sup>٢) لا يخبر إلّا عن كل ظرف متمكن ، أمّاً ما لا يقع إلّا ظرفاً فلا يجوز الإخبار عنه ، وانظر المقتضب
 ٣ / ٣٠٠

وانظر الأصول ٢ / ٣٦١ ـ ٣٦٣ ـ ٣٦٤ ، وشرح الجمل ٢ / ٥٠٧ .

وعلل ذلك ابن عصفور بقوله: (ولا يجوز حذف الضمير العائد على الموصول؛ لأنه لا يخلو أن تحذفه وحده وتترك حرف الجر، أو تحذفه مع حرف الجر، فيان حذفته دون حرف الجر كان ذلك خطأ؛ لأن حرف الجريكون معلقا عن العمل (١)، وإن حذفته مع حرف الجركان ذلك أيضاً قبيحاً؛ لأنه ليس في الكلام ما يدل على حرف الجر المحذوف) (١).

أما عن تقدم الاتساع على الحذف أو العكس ففيه مذهبان:

الأول: يظهر أن مذهب سيبويه تقديم الحذف على الاتساع فيما حكاه ابن الضائع (٣).

والثاني : مذهب الأخفش تقديم الاتساع على الحذف(٤) .

ولا أدري كيف حكى ابن الضائع عن ابن عصفور أنه رجع مذهب سيبويه والذي في شرح الجمل لابن عصفور ينص على تقدم الاتساع على الحذف دون عزوه لأحد<sup>(٥)</sup>.

هذا وفي المحذوف خلاف ، فالبصريون يقدرونه « فيه » ويوافقهم جماعة من الكوفيين (٦).

وأما الكسائي وآخرون ، فالتقدير عندهم « لا تجزيه » حملاً على اللفظ ؛ لأنه مفعول على السعة ، وعلل الكسائي بأن الظروف لا يجوز حذفها (٧).

- (١) بالأصل «على» مكان «عن» ولعل الصواب ما أثبت.
  - (٢) انظر شرح الجمل ٢ / ٥٠٧.
- (٣) انظر الكتاب ١ / ٣٨٦، إلا أنسه لم يفصح عن احتياره ، وانظر شسرح الجمسل لابس الضائع ٣ / ١٤ - أن ١٩ ...
- (٤) انظر شرح الجمل لابن الضائع ٣ / ١٤ أ ، وانظر معاني القرآن للأخفش ١ / ٩٢ وما بعدها ، وإن لم ينص على ما نسبه إليه ابن الضائع .
  - (٥) انظر شرح الجمل ٢ / ٥٠٧ ٥٠٨ .
- (٦) انظر الكتاب ١ / ٣٨٦ ، ومعاني القرآن للفراء ١ / ٣١ ـ ٣٢ ، ومعاني القرآن وإعرابه للزحــاج ١ / ١٢٨ ، والفريد ١ / ٢٨٦ .
- (٧) انظر معاني القرآن للفراء ١ / ٣٢ ، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ١ / ١٢٨ ، وإعراب القرآن للنحاس ١ / ٢٢١ .

هذا وقد نسب ابن الشجري لسيبويه والأخفش حواز الوجهين (١) ، إلَّا أنَّ الذي في الكتاب لا يُفْهَم منه ذلك (٢) ، وا لله أعلم .

والرَّاجِح في المسألة رأي البصريين ومن وافقهم ، وذلك لإجماع التحاة والمفسرين عليه (٣)

ولجيء شواهند تؤيده منها قول الشاعر :

قَدْ صَبَحَتْ صَبَحَها السَّلام بِكَبِد خَالطَها سَـــنام في سَاعَةٍ يُحَبُّها الطَّعامَ (٤)

و لم يَقُل يُجِبُ فيها .

وقول الآخر :

وَيومٍ شَهِدَنَاه سُليْماً وعامِرا قَلِيلٍ سِوى الطَّعْنِ النَّهالِ نَوافِلُه (٥) والشَّاهِد نصب الضمير في شهدناه تشبيهاً بالمفعول على التوسع بحازاً. وعَلَق عليه ابن عصفور بقوله: ( فجعل اليومَ مَشْهُوداً اتساعاً ، وإن كان مشهوداً فيه ، ولا يتسع في الظرف إلا إذا كان العامل فيه فعلاً غير متعدٍ ، أومتعدياً إلى واحد أو

<sup>(</sup>١) انظر أمالي ابن الشجري ١ / ٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ١ / ٣٨٦.

 <sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ١ / ٣٨٦ ، ومعاني القرآن للفراء ١ / ٣٢ ، ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج
 (٣) انظر الكتاب ١ / ٣٨٦ ، والبحر ١ / ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٤) ورد بلا نسبة في معاني القرآن للفراء ١ / ٣٢ ، وأمالي ابن الشجري ١ / ٧ ، ٣/ ٢٢٦ .

ما عمل عمله إن كان من جنس ما ينصب المفعول به . ) (١).

وقول الآخر:

تَـــرَوَّحِي أَحدَر أَنَّ تَقِيلي غَــداً بِجَنِيَ بَــاردٍ ظَليلِ (٢)

هذا وقد ذكر ابن حني وغيره أن فيه خمسة حذوف بحملها .

أصله « ائتي مكاناً أجدر أن تقيلي فيه » . فحذف الفعل الذي هـو : « ائـتي » ؛ لدلالة تروحي عليه . ثم حذف الموصوف الذي هومكاناً ، ثم حذف الياء تخفيفًا ، فصار : أحدر أن تقيلي فيه ، ثم حذف حرف الجر ، فصار : أحدر أن تقيليه ، ثم حذف العائد المنصوب فصار : أحدر أن تقيلي .

قال ابن جين:(وهناك وجه سادس وهو أن أصله : أحدر بأن تقيلي فيه من غيره (٣) ﴾ وا لله أعلم.

إضافة إلى ذلك أن بعض النحاة صرَّح بالرد على الكسائي ، ومنهم الفراء إذ يقول : (...، الصفة في هذا الموضع والهاء متفق معناهما ، ألا ترى أنك تقول : آتيك يوم الخميس، وفي يوم الخميس ، فترى المعنى واحد ، وإذا قلت : كلمتك غير كلمت فيك ...)(٤).

وما ذهب إليه ابن السراج من أن إثبات الضمير هنا أولى منه في المفعول به ؟

<sup>(</sup>١) انظر المقرب ١ / ١٤٧ .

 <sup>(</sup>۲) هذا الرحز لأحيحة بن الجلاح في ديوانه ص ٨١ ، وانظر الإيضاح العضدي ١٨٤-١٨٥ ،
 والمحتسب ٢١٢/١ ، والمقتصد ٦٤٩/١ ، وأمالي ابن الشجري ٢٠٠/١ ، والكشاف ٢ /٢٧٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر المحتسب ١ / ٢١٢ ، وانظر أمالي ابن الشجري ٢ / ١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر معاني القرآن للفراء ١ / ٣٢ ، ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج ١ / ٢٢١ .

لأن حرف الجر محذوف ، ولو حذف الهاء معه لكان إخلالاً بالكلام (١) ذهب إليه غيره ، فإن كان يقصد ما ذهب إليه الكسائي ، فقد سبق الرَّدُّ عليه ، وإن كان يقصد أنَّه عدَّاه إلى الضمير أولاً اتساعاً(٢)

فوجهه حتى لا يكثر الاتساع ، ومع هذا لم أجد لابن عصفور رداً عليه والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر الأصول ٢ / ٢٩٣ ـ ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) نسب هذا أبو حَيَّان لأبي علي واختاره ، وانظر البحر ١ / ١٨٧ ـ ١٨٨ .

# المسألة الرابعة والستون

### باب الإخبار عن المعطوف والمعطوف عليه:

قال ابن الضائع حكاية عن ابن عصفور:

( وزعم ابن عصفور أن حذف المعطوف ، وإن ورد في القرآن كالآيتين<sup>(١)</sup> ، فهو من القلة بحيث لا يقاس عليه إلا ضرورة . )<sup>(٢)</sup> .

ثم اعترض بقوله:

( فحمل القرآن على الضرورة هذا غاية الخطأ ، وليس كما قلنا من حذف المعطوف وإبقاء المعطوف عليه ...) (٣). المعطوف المعطوف عليه ...) الدراسة :

ليس الغريب أن يحكي ابن الضائع عن ابن عصفور رأياً في مسألة معينة ، حتى وإن لم ترد فيما وحد من مؤلفات ابن عصفور .

كما أنه ليس بغريب أن يعترض عليه ، فكل يؤخذ منه ويرد عليه ، وإنما الغريب أن ينسب قولاً يتعلق بكتاب الله ، ويلحق بابن عصفور ما لم يقله ، كما في هذه المسألة حيث حكى عنه أنه حمل القرآن على الضرورة ، والقرآن منزه عنها . والصحيح في المسألة أن ابن عصفور اسشهد بالآيتين على جواز حذف حرف

- (۱) يشير إلى قولة تعالى : ﴿ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ سورة البقرة آية ١٨٤ ، وقوله تعالى : ﴿ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبحست منه اثنتا عشرة عيناً ﴾ سورة الأعراف آية ١٦٠ .
  - (٢) انظر شرح الجمل ٣ ـ ١٥ / أ / ن ١٩.
    - (٣) المرجع السابق نفسه .

العطف والمعطوف عليه والتقدير عنده في الآية الأولى « فَأَفْطَر فَعِدَّةً » ، وفي الآية الثانية : « فَضَرَبَ فَانْبَحَسَتْ » (١).

و لم يستشهد بها على حذف المعطوف كما حكى ابن الضّائع ؛ إذ ذهب إلى أنَّه من إقامة المعطوف مقام المعطوف عليه ، وخَرَّج عليه قول النَّابغة :

قَالَتْ: أَلاَ لَيْتَمَا هذا الحَمَامُ لنا إلى خَمَامَتِنا أو نصفُه فَقَد (٢) وقال: ( إِنَّ الثالث معطوف على الأول، وإن لم يكن سبباً ومسبباً ) (٣).

والذي خرَّج عليه ابن عصفور البيتَ قوله بعد اسشهاده بالآيتين: (وعلى هذا يتخرَّج ما رواه قُطْرُب من قول النَّابغة. تقديره: أوهـذا الحمامُ ونصفُه، فحـذف هذا الحمام، وهو المعطوف عليه، وحذف حرف العطف وهو الواو.)(٤).

أما ما نسبة ابن الضَّائع لابن عصفور من القول بأنَّ حذف المعطوف ضرورة ، فَمَرُدُودُ عليه ؛ لأنَّ ابن عصفور قال : (وَيَجُوزُ حَـدْفُ حرف العطف و المعطوف إذا فهم المعنى ، كقوله تعالى : ﴿ سَرَابِيلَ تقيكُمُ الحَرَّ ﴾ (٥).

تقديره : تَقِيكُم الحَرَّ والبردَ ، فحذف « والبرد » لفهم المعنى ...) (٢٠).

وبهذا يمكن القول: إنَّ اعتراض ابن الشَّائع لا يَـرِدُ على ابن عصفور الوجود نصوص عن ابن عصفور تفيد خلاف ما نسب إليه ، وا لله أعلم .

<sup>(</sup>۱) انظر شرح الجمل ۱ / ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٢) رواية الديوان ص ٢٤: « ونصفه » وبها في الكتاب ٢ / ١٣٧ ، وبحاز القرآن ١ / ٣٥، ٢/٨٥، وفي الخصائص ٢ / ٤٦٠ ، والإنصاف م/٦٧ ، و شرح الجمل لابن عصفور ١ / ٢٥١ ، «أو نصفه» .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ٣ / ١٥ - أ / ن ١٩.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الجمل ١ / ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل آية ٨١.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح الجمل ١ / ٢٥٠.

# المسألة الخامسة والستون

# باب الإخبار غن المبدل منه:

حكى ابن الضائع عن ابن عصفور أنه نسب للمازني منع الإحبار عن البدل وأن ابن عصفور يرى إحازته على ضعف . زاعماً أن مذهب سيبويه يقتضي إحازته مستدلاً بأنه أحاز في «ضربت زيداً أحاك ضاحكاً » أن يكون الحال منهما ، وعاملهما الفعل الملفوظ به . ومستشهداً بقول الشاعر :

وكأنَّه لَحْقُ السَّراة كأنه ما حاجبيه مُعَيَّنُ بسواد (١)

فلولا أن البدل من الكلام المتقدم ما حاز الفصل بين المحبر عنه وخبره <sup>(٢)</sup>.

ثم اعترض ابن الضائع بقوله:

( أما استدلاله على مذهب سيبويه بتلك المسألة فضعيف جداً ؛ لأن العامل في البدل والمبدل منه واحد ،وليس معنى تكرير العامل أنه محذوف ، و سيبويه قد أجاز : زيد ضربت عمراً وأخاه ، فكذلك ينبغى أن يجوز : ضربت عمراً أخاه .

وأما استدلاله بالبيت فهو أقرب إلى أن يستدل به المازني فيقول: لو كان البدل غير مراعي في الكلام ما جاز أن يخبر عن الأول ويترك البدل، هذا مع أن

<sup>(</sup>۱) البيت من شواهد الكتاب ۱ / ١٦١ بدون نسبة ، وكذلك في الإفصاح ١٦٠ ، و شرح المفصل ٣ / ٦٧ ، ونسب في إعراب القرآن لأبي حية النميري ، وكذلك في ضرائر الشعر ٦٩ ، ونسب في الخزانة ٥ / ١٩٧ ـ ١٩٨ للأعشى وليس في ديوانه المطبوع . واللهق: الأبيض الشديد، والسراة: أعلى الظهر، ومعين: الثور بين عينيه سواد. انظر اللسان.

<sup>(</sup>٢) نقلاً من شرح الجمل لابن الضائع ٣ / ١٥ .. ب / ن ١٩٠.

البيت فيه ضعف ) (١).

#### الدراسة:

اختلف النحويون في الإحبار في هذا الباب ، فمنهم لا يجيز الإحبار عن المبدل منه إلا والبدل معه كما يفعل في النصب<sup>(۲)</sup>، وبعضهم أجاز الإحبار عن كل واحد منهما <sup>(۳)</sup>.

وبالرغم من أن ابن عصفور تحدث عن الإحبار عن المبدل منه إلا أني لم أحد مانسبه إليه ابن الضائع ، من أن مذهب المازني المنع ، و لم أحد نصاً لابن عصفور يقضي بإحازة ذلك على ضعف ، وكل ما في الأمر أن مذهب المازني فيما حكاه عنه ابن السراج منع الإحبار عن المبدل منه إلا والبدل معه ، واختاره ابن السراج (٤) ، وحكى عن المازني قوله : ( فإن أخبرت عن أحيك من قولك : « السراج (١٠) ، وحكى عن المار أنا برحل به أحوك ، قال : وهذا قبيح ؛ لأنك مررت برحل أحيك ، قلت : المار أنا برحل به أحوك ، قال : وهذا قبيح ؛ لأنك حئت بالبدل الذي لا يصح الكلام إلا به فجعلته بعدما قدرت كلامك تقديراً فاسداً ، قال : ومن أحاز هذا أحاز : « زيد ضربت خاك أباه » قال وهو حائز على قبحه (٥) .

وفسره ابن السراج : بأن حق الكلام أن يستغني بنفسه قبل دخول البدل ... فلو قلت : « المارُّ أنا برجل أخوك » لم يجز ؛ لأنه لم يرجع إلى الألف واللام شيء ، فكان الكلام فاسداً ، وكذلك لو قلت : « زيدٌ ضربت أخاك » لم يجز لأنه لم يرجع إلى « زيد » شيٌ ، وقولك : « إياه » بعد بمنزلة ما ليس في الكلام . قال المازني :

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر الأصول ٣٠٤/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر في ذلك المقتضب ٣ / ١١١ ، والأصول ٢ / ٣٠٤ ـ ٣٠٥ ، و شرح الجمل لابن عصفور ٢ / ٥٠٥ ـ ٥٠٦ ، وشرح الرضي ٣ / ٣٤ فما بعدها .

 <sup>(</sup>٤) الأصول ٢ / ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) الأصول ٣٠٥/٢.

(وكلا القولين مذهب وليسا بقولين . )(١) .

وأماً عن رد ابن الضَّائع استدلال ابن عصفور على مذهب سيبويه فحيدٌ ، وذلك لأن سيبويه عقد باباً عنوانه : « هذا بابٌ من الفعل يستعمَلُ في الاسم ثُمَّ يَبْدَلُ مكانَ ذلك الاسِم اسمٌ آخر ، فَيَعْمَلُ فيه كما عَمِلَ في الأُوَّلِ . ) (٢).

وفسَّره السيرافيُّ والأعلم بأنَّ العامل فيهما واحدٌ ، على معنى أنَّ البدل قائمٌ بنفسه غير مبيِّن للمبدل منه تبيين النعت للمنعوت (٣).

أمَّا عن رده الاستدلال فابن عصفور اسشهد بالبيت على حواز الفصل بين المبدل منه والبدل « بما » وخاجبيه بدل من الضمير في « كَأَنَّه » (٤) و « ما » زائدة .

وما وسجّه به ابن عصفور اسشهد به غیره (°).

وَعَلَّقَ على البيت بأَنَّ الوجه أن يقول: «معيَّنَان » بالتثنية ، إلَّا أَنَّه أفرد حملاً على لفظ الهاء في كأنه ، وقيل بأنَّ الحاجبين لما لزم أحدهما الآخر صار الإحبار عنهما كالإحبار عن الشيء الواحد (٦). وبهذا يمكن القول بأنَّ المازني منعَ الإحبار عن المبدل منه دون البدل فقط ، وأجاز على قبح الإحبار عن المبدل ، ويكون الرّاجح رأي ابن الضَّائع إنْ صَحت الرواية عن ابن عصفور ، وا لله أعلم .

<sup>(</sup>١) الأصول ٢ / ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ١ / ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) بنظو شراط اب ١٠٧٣ - ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤) ضرائر الشعر ٦٩.

<sup>(</sup>٥) الكتاب ١ / ١٦١ ، والإفصاح ١٦٠ ، والخزانة ٥ / ١٩٧ .

<sup>(</sup>٦) الإفصاح ١٦٠، والخزانة ٥ / ١٩٧ ـ ١٩٨.

### المسألة السادسة والستون

#### باب الإخبار عن المخفوض:

حكى ابن الضّائع عن ابن عصفور أنّه لا يجيز الإخبار عما أُضِيف إليه اسم الفاعل المشتق من اسم العدد ، وقال : إِنّ ابن عصفور احتج للمنع بعدم إضافة فائدة من الخبر غير مستفادة من المبتدأ لو قلت : اللذان هذا ثانيهما اثنان .

وحكى عنه أنَّه يُجِيز الإخبار من الأربعة . وعن المختلف اللفظ نحو اللـذان هـذا ثالثهما اثنان.

# \* ثم اعترض ابن الضّائع بقوله:

(قلت: قد يجوز إذا حئت باثنين وبثلاثة مخصوصة ، و بصفة أو بمعرفة . قال وحاز في الأربعة ؛ لأنك إذا قلت: الذين هذا رابعهم أربعة ، يجوز أن ياتي عوض الأربعة بثلاثة ، قلت: لا فائدة في هذا أيضاً ؛ لأنك إذا قلت: الذين هذا رابعهم علم أنّه رابع أربعة ولا بُدّ ، ... ، وكذلك في الاثنين والثلاثة ، فتفريقه بينهما فاسد، وأحاز في المختلف اللفظ من الثلاثة ، وينبغي ألا يجوز ... ) (1).

#### الدراسة:

أفرد النَّحاة باباً لما يشتق من اسم العدد على وزن فَاعِل ، وجعلوه مضافاً إلى ما يَبِينُ به العدد ، ومن شواهدهم على ذلك قوله تعالى : ﴿ إِذْ أَخْرَجُهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا تَبَينُ به العدد ، ومن شواهدهم على ذلك قوله تعالى : ﴿ إِذْ أَخْرَجُهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا تَبَينَ ﴾ (٢) وقوله عز وجل : ﴿ لَقَدَ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهُ تَالِثُ ثَلاثَة ﴾ (٣).

١) شرح الجمل لابن الضّائع ٣ - ١٤ - ب / ن ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية : ٧٣ .

وكذلك ما بعد هذا إلى العشرة (١).

إِلَّا أَنَّ الحُلاف الذي ذكره ابن الضَّائع خاص بالإخبار بها ، فهو يجيز الإخبار فيما لو خصص بصفة أو تعريف نحو: اللذان هذا ثانيهما اثنان صالحان أو الاثنان لن بينك وبينه عهد في اثنين (٢).

واعترض على ابن عصفور في منعه الإخبار في اثنين وثلاثة ، وإجازته في الأربعة وما زاد . وابن عصفور منعه لعدم إضافة فائدة من الخبر غير التي كانت في المبتدأ ، وبما أنَّني لم أجد نص ابن عصفور في المسألة ، ولم أعلم وجهة نظره في إجازة الأربعة وما زاد، وقد رد عليه ابن الضَّائع .

فَإِنَّنِي أَكْتَفِي برد أبي حَيَّان على ابن الضَّائع حيث قال:

( وزعم ابن عصفور والأبذي شيحنا أنه يجوز في الأربعة فما زاد في نحو: رابع أربعة ، أنه يخير بالأربعة فتقول في هذا رابع أربعة : الذين هذا رابعهم أربعة ، ورد ذلك شَيخُنا أبو الحسن بن الضَّائع ورده مردود ... ) (٣) .

وأمًّا في ثاني اثنين وثالث ثلاثة ، فذكر أَبو حَيَّان أن ابن الضَّائع يمنع الإخبار به وفاقاً لابن عصفور، والآمدي ، وذكر أنَّ ابن الدَّهان سبقهم إليه (٤).

إِلَّا ٱنَّنِي أَرَى أَنَّ موافقة ابن الضَّائع هذه فيما لو لم يخصص ؛ لأنَّه نص على ذلك في شرحه على الجمل (٥).

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٣ / ٥٥٩ ، والمقتضب ٢ / ١٧٩ ، و شرح الجمل لابن عصفور ٢ / ٣٩ .

 <sup>(</sup>۲) شرح الجمل ٣ / ١٤ - ب، والارتشاف ٢ / ١٤ .

<sup>(</sup>٣) الارتشاف ٢ / ١٤ .

<sup>(</sup>٤) الارتشاف ٢ / ١٤ . والآمدي هو / الحسن بن بشر بن يحيى النحوي الكاتب أبو القاسم المتوفي (٤) 87 هـ ، وانظر ١ / ٥٠٠ ، ٥٠١ .

<sup>(</sup>o) شرح الجمل ٣ - ١٤ / ب / ن ١٩ .

ومع هذا فإنّ أبا حَيان خالفهم وأجازه في ثالث ثلاثة (١)، وأظنّه في هذا تابع لابن السرّاج في قوله: (تقول: هذا ثالث ثلاثة، قلت: الذين هذا ثَالثهم ثلاثة ... وثالث ثلاثة إِنّما يُراد به أحد ثلاثة )(٢) ولهذا فأنا أُرجّح رأي ابن السرّاج لسبقه، وتوسعه في مسائل هذا الباب، وأمّا ما حكاه ابن الضّائع من أنّ ابن عصفور يجيز الإخبار إن اختلفا في المادة من الثلاثة نحو ثالث اثنين، ورابع ثلاثة، ورد عليه بأنه لا يجوز إلا من الأربعة على حد قوله.

فأجازه ابن السَّراج على ضعف وخصَّه بالضروة ، وعلل بأنَّه ليس له فعل معلوم إِنَّمَا هو مشتق من العدد ، وقال أِن هذه الأشياء التي اتسعت فيها العرب مجراها بجرّك الأمثال ، ولا ينبغي أن يتجاوز بها استعمالها (٣).

ولهذا ينبغي أنْ يُحْمَل رأي ابن عصفور على رأي ابن السَّرَاج ، ويكون اشتراط ابن الضَّائع من الأربعة فيه موافقة لما قال به ابن عصفور فيما اتحدت مادته وردَّ عليه وبه يُرَجَّح رأي ابن عصفور مع أخذ شرط التخصيص عند ابن الضَّائع بعين الاعتبار والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الارتشاف ٢ / ١٤.

<sup>(</sup>٢) الأصول ٢ / ٣٣١ - ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣) الأصول ٢ / ٣٣٢ .

# المسألة السابعة والستون

### باب وحده:

قال ابن عصفور:

( فَإِذَا تُلْت : ضربتُ زيداً وحدَه ، ففيه خلاف ، فسيبويه – رحمه الله – لا يجعله حالاً ، إلاَّ من الفاعل ، أي أفردته بالضرب ، فكأنَّك مفرد له .

وأبو العَّبَاس يجيز أن يكون حالاً من المفعول ، فإذا قلت : ضربتُ زيداً وحده . فمعناه : ضربت زيداً في حال أَنَّه مفرد بالضرب ، ومذهب سيبويه أولى ؛ لأنَّ وضع المصادر موضع اسم الفاعل أكثر من وضعها موضع المفعول .) (١).

ناعترض ابن الضّائع بقوله:

( وزعم ابن عصفور أنّ مذهب سيبويه أنّه من الفاعل ، قال : وهو الصحيح ؛ لأنّ وضع المصادر موضع الفاعل أكثر من وضعها موضع المفعول . ولاحجة في هــذا ؛ لأنّه إذا جعله من المفعول قدره موضوعاً موضع انفراد أي منفرد ، فهو موضوع موضع الفاعل إلّا أنّه حال من المفعول . )(٢) .

### الدراسة:

نص ابن عصفور على أنَّ في توجيه نصب « وحده » مذهبين : أحدهما لسيبويه ،والآخر للمبرد ، ثم اختار مذهب سيبويه (٣).

 <sup>(</sup>۱) انظر شرح الجمل ۲ / ۱۹۲ - ۱۹۳ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٧٢ / أ - ب .

<sup>(</sup>T) انظر شرح الجمل ٢ / ١٦٢ ، وقال به المرادي في توضيح المقاصد ٢ / ١٣٥ - ١٣٦ .

إِلَّا أَن نص سيبويه لا يُنِّبِيءُ عما نسب إليه إذ يقول:

( وزعم الخليل حيث مثل نصب وحده وخمستهم أنه كقولك : أفردتهم إفراداً فهذا تمثيل ، ولكنه لم يستعمل في الكلام . ) (١). وقال الرُّماني تعليقاً عليه :

( وتقبول : مررتُ به وحده فينتصب عل معنى أفردته بمروري وحده ، واختصصته بمروري وحده ... ) (۲).

ومع هذا لم أحد نصاً يفصح عن الاختيار المنسوب إليه في المسألة (7) والمفهوم من كلام النحاة أنَّ (7) وحده (7) في جميع الكلام نصب على المصدر الموضوع موضع الحال (3).

ولعل ما قاله ابن يعيش خير تعليل للمسألة إذ يقول:

( وأماما جاء مضافاً فنحو قولك : مررت به وحده ، ومررت بهم وحدهم ، فوحده مصدر في موضع الحال ، كأنه (٥) في معنى « إيحاد » جاء على حذف الزوائد، أو إيحاد في معنى موحد ، أي منفرد ... ، ويحتمل عند سيبويه أن يكون للفاعل وللمفعول ، وكان الزَجَّاج يذهب إلى أنَّ « وحده » مصدر ، وهو للفاعل دون المفعول .

فإذا قلت : مررت به وحده ، فكأنَّك قلت : مررت به منفرداً ) (٦) . هذا ونسب لابن طلحة (٧) القول بأنَّ الحال من المفعول ، معللاً بأنَّهم لو أرادوا الفاعل

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ١ / ٣٧٢.

<sup>(</sup>٢) أثبت هذا النص محقق الكتاب ١ / ٣٧٣ هامش (٤) .

<sup>(</sup>٣) وانظر المقتضب ٢٣٩ ، ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر المقتضب ٣ / ٢٤٠ ، والجمل ١٨٩ ، وتوضيح المقاصد ٢ / ١٣٥ ـ ١٣٦ ، والهمع ٢٠/٤.

 <sup>(</sup>٥) بل صرح بهذا التقدير ، وانظر المقتضب ٣ / ٢٣٩ - ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر شرح المفصل ٢ / ٦٣.

<sup>(</sup>٧) هو / أبو بكر طلحة بن محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك الإشبيلي . أخذ عن والده وعن

قالوا : مررت به وحد*ي* <sup>(۱)</sup>.

كما نُسِب ليونس وهشام أنَّه منتصب على الظرف ، والتقدير : زيد موضع التفرد (٢).

هذا ولتقي الدين السبكي (٣) رسالة سماها : « الرقدة في معنى وحده » أوردها السيوطي في الأشباه (٤) ، وأختم هذا بقول السبكي :

(هذا كلام النَّحاة وهو توسع فيما تقتضيه الصناعة واللسان ، والمعنى متقارب كله دائر على ما يقيده من الحصر في المذكور .) (٥). والله أعلم .

<sup>=</sup> الدّباج والشلوبين . ت سنة ثلاث وأربعين وستمائة للهجرة وقيل غير ذلك . وانظر البغية 19/٢ ـ . ٢٠ .

<sup>(</sup>١) انظر توضيح المقاصد ٢ / ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر توضيح المقاصد ٢ / ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) هو / علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى ... أبو الحسن تقي الدين السبكي، تتلمذ على أبي حبان وغيره . ت سنة خمس وخمسين وسبعمائة . وانظر البغية ٢ /١٧٦ - ١٧٧٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر الأشباه والنظائر ٧ / ١٧١ - ١٨٢ .

 <sup>(</sup>٥) انظر الأشباه ٧ / ١٧٤ .

# المسألة الثامنة والستون

# باب الجواب به ﴿ بَلِي وَنَعِم » :

حكى ابن الضَّائع اختيار ابن عصفور لقول بعض النُّحاة بأنَّ « إنَّ » ليست . . معنى « نَعم » (١) في قول الشاعر:

وَيَقُلْنَ: شَيِبٌ قَدْ عَلا كَوْقَد كَبُرْتَ فَقُلْتُ: إِنَّهُ (٢)

وإِنَّمَا هي « إنَّ » المؤكدة حُذِفَ اسمُها وخبرها .

\* فاعترض ابن الضَّائع بقوله: (...، بل قد أثبتها سيبويه، كما قلنا، والأخفش، وغيرهما، وقد روي في بعض خُطَبِ النبي ( عَنِي ): « إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه » (٣) فهذه بمعنى « نعم » ولا بد من ذلك . ) (٤)

#### الدراسة:

حكى هذا الاختيار لابن عصفور ابن الضَّائع وذكر أنَّه احتج بقولـه: (وليـس في حذف الجملة بأسرها- حتى لايبقى منها إلاَّحرف واحد -بُعدُّ .

وذكر أنَّه استشهد بقول الشاعر :

لَّمَا تَزِل بِرَحَالنا وَكَأَن قَدِ <sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) شرح الجمل لابن الضائع ٢/ ٨٩ / أ / ن ١٩ .

<sup>(</sup>٢) البيت لابن قيس الرقيات في ديوانه: ٦٦، وانظر الكتاب ١٥١/٣ ، ١٦٢/٤ ، والأصول ٢٨٣/٢ ، ورصف المباني ١١٩ ، والمغني ١/ ٣٨ ، وشرح أبياته ١٨٨/١

<sup>(</sup>٣) سبق الاستشهادبه ص: ٥٦ . .

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ٢ / ٨٩ / أ

<sup>(</sup>٥) هذا شطر بيت للنابغة الذبياني ، وصدره :

أي قد زالت .

وابن الضائع يرد عليه بأن سيبويه أثبتها وخرَّج عليه قول النبي . وحقيقة الأمر أن النحاة ذهبوا فيها مذهبين :

- ذهب سيبويه إلى أن  $_{\rm w}$  إنَّ  $_{\rm w}$  فيه تصديق للخبر ، بمنزلة أَجَــل  $^{\rm o}$  ، والهاء للسكت وقال به الزمخشري على أنها تخرج إلى معنى  $_{\rm w}$  أجل  $_{\rm w}$  وهو ما اختاره ابن الضائع .

و دهب أبو علي في البغداديات حكاية عن أبي بكر إلى أن تكون «إنَّ » المحذوفة الخبر، وقدره: (إن الشيب قد علاني) وقال: إن حذف الخبر في هذا أحسن: لأن عنايته بإثبات الشيب (٢) ، وهو اختيار ابن عصفور ، ونُسب هذا لأبي عُبيد (٣) ، والمبرد (٤) ، وأبي حيان (٥) . والراجح في المسألة قول سيبويه ومن وافقه ، وذلك لما يترتب عليها من اختلاف لو جُعلت مؤكدة ، هل تعتبر الهاء للسكت ، أو تعتبر ضميراً في محل نصب بإنَّ ، والخبر محذوف ، أو تعتبرها ضمير الشأن فتقع في مخطور وهو حذف خبره ، وشرط خبره أن يكون جملة مستقلة (7).

أما عن البيت الذي حكى ابن الضائع أن ابن عصفور احتج به فقد درجت كتب النحو على أنَّ الشاهد فيه حذف الياء ، ومجىء التنوين عوضاً عنها<sup>(٧)</sup>.

أزف الترحل غير أن ركابنا

وانظر ديوانه ص٨٩ ق١٣ ، وانظر ابن عقيل ١/ ١٩ ، والتصريح ٣٦/١ ، ورواية الديوان: « أفد الترحل » .

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٥١/٣ ، والمفصل ٣٠٠ ، وشرح المفصل ٦/٨ .

<sup>(</sup>٢) البغداديات ٤٢٩، والخزانة ١١ / ٢١٣، وشرح أبيات المغيني ١ / ١٨٨، وهــذا والــذي في الأصول أنها بمعنى (أجل) ٤٠٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) الخزانة ١١ / ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) المغنى ١ / ٣٨ .

<sup>(</sup>٥) الخزانة ١١ / ٢١٥.

<sup>(</sup>٦) انظر الكتاب ٣ / ١٥١ ، وأمالي ابـن الشـجري ٢ / ٦٥ ، والنكـت ٢ / ١٠٩٩ ، والمغـني ١ / ٣٨، والخزانة ١١ / ٢١٥ .

<sup>(</sup>٧) انظر في توحيه الشاهد ، ابن عقيل ١٩/١ ، والتصريح ٣٦/١ . وفيه شاهد آخر وهـو تخفيـف (كأن) التي للتشبيه وبجيء اسمها ضمير الشأن والفصل بينها وبين خبرها بقد .

وأماً ما ذكره ابن عصفور من حذف للجملة وبقاء حرف دليل عليها، فمن شواهده قول الشاعر:

قَالَتْ بَنَاتُ الْعَمِّ: يا سَلمَى وإنْ كَانَ فَقَيْراً مُعَدَّماً قَالَت : وإنْ (١) والتقدير : وإنْ كَانَ فَقيراً معدماً قبلته .

واشترط ابن عصفور بقاءً كلام يدل على الجواب (٢).

وقولهم : قاربُت المدينة ولمّا<sup>(٣)</sup> . والتقدير: ولما أدخلها .

<sup>(</sup>۱) الرجز في ملحقات ديوان رؤبه ۱۸٦ ، والمقـرب ۲۷۷/۱ ، وضرائـر الشـعر ۱۸٥ ، والارتشـاف ۲۱۲/۳ ، والخزانة ۲۱ / ۲۱۲ .

<sup>(</sup>٢) المقرب ١ / ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الخزانة ١١ / ٢١٦.

### المسألة التاسعة والستون

بابُ ما يجوز تقديمه من المضمر على الظاهر وما لايجوز:

قال ابن عصفور : ( والذي يُفسِّره ما قبله ينقسم ثلاثة أقسام :

- رِقِسَمُ يَفْسُرُهُ مَا قَبِلُهُ لَفُظًا لا مَعْنَى . وَذَلْكُ نَحُو قُولُكُ :

" عِنْدِي دِرهَمُّ ونصفُهُ "، فالهاء في اللفظ عائدة على الدرهم المتقدم الذكر ، وإن كان المراد درهما آخر ؛ لأنَّه معلوم إذا كان عنده دِرَّهَم فإنَّ نصف ذلك الدرهم المذكور عنده ، فلو عاد الضمير عليه لفظاً ومعنى لكان عِيَّاً ... ) (١)

فاعترض ابن الضَّائع بقوله:

( وعندي أنَّ قوله : إنَّ المراد نصفُ دِرهَم آخر خطأ ؛ لأنَّه ليس الذي عندك بنصف درهم آخر بل معنى الكلام : ومثل نصفه ، فالضمير عائد على ما قبله لفظاً ومعنى )(٢)

#### الدراسة:

ليس غريباً أن يختلف ابن الضَّائع مع ابن عصفور في مسألة معينة ، أو رأي ، وإنَّمَا الغريب الحكم عليه بالخطأ في رأي يُعدُّ ابن عصفور تابعاً فيه ، وذلك أنَّ الفراء سبق إليه عند تفسيره قوله تعالى : ﴿ وَمَا يُعمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ ولا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِه ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٢ / ١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٣٧ - ب.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر ، آية ١١ ، « وينقص » بالبناء للمجهول قراءة الجمهور ، وقرأ يعقوب وغيره عن أبي عمرو « ولا ينقص » مبنياً للفاعل ، عن البحر ٧ / ٣٠٤ .

فقال: (يقول: ما يطوّل من عُمر، ولا ينقص من عمره، يريد آخر غير الأول، ثم كَنّي عنه بالهاء، كأنّه الأول، ومثله في الكلام: «عندي درهم ونصفُه» يعني نصفَ درهم آخر، فجاز أن يُكنى عنه بالهاء؛ لأنّ لفظ الثاني قد يظهر كلفظ الأول، فكنى عنه ككناية الأول، وفيها قول آخر...

يقول : إذا أُتَى عليه الليل والنهار نقصا من عمره .

والهاء في هذا المعنى للأول لا لغيره ... ، وكل حسن ، وكان الأول أشبه بالصواب )(١).

وما ذهب إليه ابن الضّائع تابعه فيه أبو حيّان بقوله: (والظاهر أنَّ الضمير في «من عمره » عائدٌ على «معمّر لفظاً ومعنى ) (٢). إلَّا أنَّ ما رجّحه الفراء واحتاره ابن عصفور هو رأي الجمهور (٣) وهو الرّاجح ؛ لأَنَّه من المُسلَّم به إذا كان عنده درهم ، فنصفه عنده ، فإذا قال: درهم ونصفُه ، فالمراد: نصفٌ من درهم آخر ، وهو من قبيل المسكوت عنه لاستحضاره .

ولورود ما يؤيده من الشواهد ، كقول الشاعر:

أَرَى كُلَّ قَوْمٍ قَارَبُوا قَيْدَ فَحلِهُم وَخَنُ خَلَعْنَا قَيْدَهَ فَهُو سَارِبُ (1)

أي : قيد فحلنا . واستشهد به ابن عصفور عل أن الضمير يعود على الظاهر في اللفظ لا في المعنى (٥). وكذلك قول النّابغة :

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن ٢ / ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر البحر المحيط ٧ / ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح التسهيل لابن مالك ١٩٩١، وتعليق الفرائد ١١٢/٢، والمساعد ١١٠/١، والأشباه ١٥٠/٨.

<sup>(</sup>٤) البيتُ للأخنس بن شهاب التغلبي شاعر حاهلي ، وانظر المفضليات ٢٠٨ ، و شـرح المفصـل ٥٨/٨ والأشباه ٨/ ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر شرح الجمل ١ / ٦٢٢ .

قَالَتْ أَلَا لَيْتَمَا هَذَا الْحَمَامُ لَنَا إِلَى خَمَامَتِنَا أُو نِصِفُهُ فَقَدِ (١) فَقَسَره ابنُ عصفور بـ « نصفِ حمامٍ آخر ؛ لأنَّ التمني وقع على الحمام كلَّه فمحالٌ أن يتمنى بعد ذلك نصفه (٢) . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) سبق الاستشهاد به ص۲٥٠

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ١ / ٦٢٢ ، بتصرف يسير .

# المسألة السبعون

ما يجوز تقديمه من المضمر على الظاهر وما لايجوز:

قال ابن عصفور تعليقاً على قول الشاعر:

لَمَ عَصَى أَصحَابُه مُصْعَبا أَدَّى إليه الكَيلَ صَاعاً بِصَاع (١)

( إن ثبتت هذه الرواية فهي محمولة على الضرورة ، ولا يجـوز أن يعـود الضمـير على العصيان ؛ لأن التقدير (٢) يكون إذ ذاك :

لما عَصَى أَصحابُ العصيان مصعباً ، وليـس للعصيان أَصحَاب مختصون معروفون، ... ، والراية الصحية عند أهل البصرة :

لَمَا عَصَى المُصَعَبَ أَصَحَابُهُ أَلَّ اللهِ الكيلَ صاعاً بِصَاعْ فَإِذَنَ قَدْ يَعِدُ وَ اللهُ الكيلَ صاعاً بِصَاعْ فَإِذَنَ قَدْ يَعِدُ وَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَعْدَةُ مِن مَعْرَفَةُ مِنْ مَعْرَفَةً مِنْ اللهُ اللهِ اله

\* فاعترض ابن الضَّائع بقوله:

( وقد حمل ابن عصفور هذا البيت على ذلك التأويل ، فقدره أصحاب العصيان وهو في هذا البيت تأويل غَتُ ... ) (٤) .

لما حلا الخلان عن مصعب

وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت ، وانظر في الاستشهاد به : شــرح الرضــي ١ / ٧٢ ، وتذكــرة النحاة ٣٦٥ ، والحزانة ٢٩٠/١ .

<sup>(</sup>١) ينسب هذا البيت للسفاح بن بكير ، وانظر المفضليات ٣٢٣ ، وروايته

<sup>(</sup>٢) بالأصل: « التقديم » والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ٢ / ١٤ . .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الجمل ٣٨ / أ

#### الدراسة:

اعترض ابن الضَّائع على تأويل تقدير تحمل الضرورة عليه في بيت السَّفَّاح، وقبله في بيت السَّفَّاح، وقبله في بيت أبي الأسود:

جَزَى رَبُّه عنِّي عَدِي بن حَاتم جزاءَ الكِلَابِ العَاوِيَاتِ وَقَد فَعَل<sup>(۱)</sup> معللاً بَأَنَّ الله هو رَبُّ الجزاء ،وأمَّا العصيان ، فليس له أصحَـاب مختصـون بـه ، وفضَّل الرواية الأخرى ؛ لأنَّها تَدْفَعُ التَأْوِيلَ<sup>(۲)</sup> .

وأمَّا تُوجِيه ابنِ عصفور لبيت أبي الأسود فَنصُّه: ( فمنهم من حمله على أنَّه ضرورة ، ومنهم من حَعَل الضمير عائداً على الجزاء الذي يدل عليه « حزى » فيكون من باب قولهم: « مَنْ كَذَب كانَ شَراً له »(٣) أي كان الكذب شراً له . )(٤) .

والذي جعل ابن عصفور يتأول هذا أنَّه وجد نفسه أمام نَصَّ عربي لم يستطع رده ، ونقل البغدادي عن حاشية المطوَّل لحفيد السعد قوله : « أفرد ضمير « إليه » مع أنَّه راجع إلى الأصحاب ، قصداً إلى كل واحد منهم » (°). والقياس أنَّ الضمير يعودُ على متقدم لفظاً ورتبةً .

<sup>(</sup>۱) مما اختلف في نسبته وصحة الاستشهادية هذا البيت ، وانظر الخصائص ٢٩٤/١ ، وشرح الجمل لابن عصفور ١٤/٢ ، وشرح الرضي ٧٢/١ ، هذا وينسب للنابغة الذبياني إلا أن الثابت في ديوانه:

حزى الله عبساً في المواطن كلُّها ونسب في الخزانة ١ / ٢٨١ لأبي الأسود الديلي وروايته : حزى الله عبساً عبس آل بغيض

<sup>(</sup>٢) انظر شرج الجمل ٣٨ / أ

<sup>(</sup>٣) انظر هذا القول في الكتاب ٢/٣٥٥ ، والإنصاف ١ / ١٤٠ ، وفي نظري أنه تنظير غير دقيـق ؛ لأن الضمير في البيت يعود على لفظ موجود .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الجمل ٢ / ١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر الخزانة ١ / ٢٨٩ .

ولهذا منع الجمهور نحو: «ضرب غلامُه زيداً » ؛ لئلا يعود الضمير على مؤخر لفظاً ورتبة.

مع أن فريقاً أحازوه ، واستدلوا بما روي عن العرب ، ومن هــؤلاء الأخفـش ، والطُّوال(١) ، وابن جني ، وابن مالك ، والرضى (٢)، وخصه ابن هشام بالشعر(٣) .

هذا وفي نظري أن اعتراض ابن الضائع لا يرد على ابن عصفور ؛ لأنه تحفظ في التقدير لما علل به ابن عصفور ، ولم يغفل الرواية الأحرى حتى يستدركها عليه ابن الضائع ، وماذهب إليه ابن عصفور ذهب إليه غيره (٤).

وكل هذا مع أن ما ذهبا إليه حمل المسألة ما لا تحتمل ؛ لأنه لا يقاس عليه ، وكان الأولى أن تُقصر المسألة على مورد السماع ، وعدم طردها لأنه ضرورة ، وهما يتفقان على ذلك ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) هو : محمد بن عبد الله الطوال النحوي ، من أهل الكوفة ، من أصحاب الكسمائي ، حدث عمن الأصمعي ، مات سنة مائتين وثلاث وأربعين للهجرة ٢٤٣ هـ ، عن البغية ١/٠٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر الخصائص ١ / ٢٩٤ ، وشرح الرضي ١/ ٧٢ ، وشرح التسهيل لابن مالك ١ / ١٦١ .

<sup>(</sup>٣) انظر أوضح المسالك ١ / ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الرضي ١/ ٧٢ .

# المسألة الحادية والسبعون

### باب حكاية الجمل:

قال ابن عصفور: ( فإنْ كان حرف الجرعلى حرفين ، فيلا يخلو أن يكون ثانية حرف [علة ] (١) أو حرفاً صحيحاً . فإن كان حرف علة ، فإنك تحكي اللفظ الذي سمعته ، فتقول: جاءني في زيد ، ورأيت في زيد ، ومررت بـ « في زيد » فإن كان ثانيه حرفاً صحيحاً فإنك تحكيه ، فتقول : جاءني من زيد ...، ويجوز لك أن تعربه وتضيفه إلى الثاني فتقول : حاءني من زيد ... وإنما لم يمسع هذا فيما ثانيه حرف علة ؛ لأنه ليس من الأسماء ما هو على حرفين ثانيه حرف علة إلا اسمين خاصة ، فلذلك لم يقس عليهما ، وهما : فوك ، وذو مال ...فإن كان على أزيد من حرفين فلك فيه وجهان ، الإعراب والحكاية نحو : جاءني منذ اليوم ، ورأيت منذ اليوم ، ومررت بمنذ اليوم، هذا إذا أعربت ، فإن حكيت قلت : منذ. على كل حال اليوم ، ومررت بمنذ اليوم، هذا إذا أعربت ، فإن حكيت قلت : منذ. على كل حال

ثم اعترض ابن الضائع بقوله:

( واعلم أن ابن عصفور قسَّم التسمية بالجار والمجرور بحسب حرف الجر إلى أقسام أربعة : ... ، وقسم الثاني إلى قسمين :

أحدهما: ما ثانيه حرف علة ك « في زيد » وزعم أيضاً فيها الحكاية فقط ، وسيبويه قد نص فيها على الإعراب فقط ، فلم يذكر الحكاية كما تقدم ...، والثاني: ما ثانيه حرف صحيح ، فأجاز فيه الوجهين ، كما فعل أبو القاسم ، غير

<sup>(</sup>١) سقط بالأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٢ / ٤٧٢، ٤٧٣ .

سيبويه ، وأمَّا ابن عصفور ، فَقَدُّم الحكاية ، وهو بلا شك مخالف لما قال سيبويه .

وزعم في الرَّابع أَنَّه يجوز فيه الوجهان غير أنَّه مثَّل « بـ « منذُ اليوم » ويجب عندي في هذا الإعراب ، ولا بد . وإذا كان سيبويه لم يذكر في « من زيد » إلاَّ الإعراب ، فهذا أجدى لوجهين :

أحدهما : أَنَّ شبه « مُنذُ » بالأسماء المضافة إلى ما بعدها أقرب لأنَّها على عدد أكثر الأَسْماءِ ، وهي الثلاثية ؛ لأنَّ الأسماء الموجودة على حرفين قليلة ، « فمِنْ » ، وعَن ° » شبه الأسماء القليلة ، و « مُنذُ » ليست كذلك .

والوجه الثاني: أنّه لو صح هذا الحكم لما هوعلى ثلاثة أحرف من حروف الجر أعني: حواز الوجهين، لكان تمثيله بر مِنْذُ » غَيرَ جيّد؛ لأَنّه يمكن أن يجب لها الإعراب؛ لأنها التي تكون اسماً ، كما لايجوز غيره ، وذلك أنّ « من » لو سميت بها وحدها لم يجز إلا إعرابها ، وحكم الخافض والمخفوض حكم الأسماء المفردة ، ... ، وأيضاً فإذا قلنا: إنّ الإضافة كالإفراد ، فتصير « في زيد » كالتسمية بـ « في » وحده ، فعلى هذا ينبغي ألا يجوز فيها ، إلا الإعراب خلافاً لابن عصفور ، فإنّه لم يجوز فيه الحكاية ...) (١) .

### الدراسة:

في كثير من المسائل يعترض ابن الضَّائع على ابن عصفور ؛ لأنَّه تعرض لما لم يأتِ به سيبويه . ونصُّ سيبويه في هذه المسألة فيما حكاه عن الخليل : (قلت : فإن سيته به « في زيد » لا تريد الظَّمَ ؟ قال أُنقِّله فأقول: هذا فيُّ زيدٍ ، كما تُقَلته إذا جعلته اسماً لمؤنث لا يَنْصِرف ... ، وياؤه تُحَرَّك في النَّصب ، وليس شيءٌ يتحرك

<sup>(</sup>۱) انظر شرح الجمل ۲ / ۸۰ / ب، ۸۱ / آ

حرف إعرابه في الإضافة ويكون على بناء إلَّا لزمه ذلك في الانفراد . )(١) .

ويرى أنَّ المضاف لا يكون حكاية ، كما أنَّ المفرد لا يكون حكاية (٢) . وما احتاره ابن عصفور في الأوَّل هو رأي الجمهور ، إلَّا أنَّ المبرِّد والزَّحَّاج أجازا فيه الإعراب بزيادة حرف نحو : « رأيت في زيد » ومررت بر « في زيد » " وما كان ثلاثياً أو ثنائياً صحيح الآخر فالحكاية والإعراب ، إلَّا أن سيبويه لم يذكر في « من زيد إلا الإعراب (٤) .

وبهذا يمكن القول: إنَّ اعتراض ابن الضَّائع على ابن عصفور غير وارد ؛ لأنَّ استقصاء ابن عصفور للمسألة ، وذكره جميع الآراء لا يعني أنَّه أخطأ .

أُمَّا ردُّ ابنِ الضَّائع بوجود الإعراب في « مُنْذُ اليومِ » فلعله الرَّاجِع على قول ابـن عصفور ؛ لما علل به ابن الضَّائع ، ولأنَّ بعـض النَّحـاة حكـاه دون اعـتراض عليـه (٥) وا لله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٣ / ٣٣٠ ، وانظر الأصول ٢ / ١١١ .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٣ / ٣٣٠ ، و انظر الأصول ٢ / ١١١ .

<sup>(</sup>٣) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف ١٢٨ ، والارتشاف ١/ ٤٥٩ ، ٤٥٠ ، والهمع ٥/ ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٣ / ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) انظر الهمع ٥ / ٣٣٠.

# المسألة الثانية والسبعون

### باب أسماء القبائل والأحياء والسور والبلدان:

قال ابن عصفور : (وقسم استُعمل مذكراً ومؤنثاً والغالب عليه التأنيث ، وهما : فارس ، وعُمان ، وعليه قوله :

لقد علمت أبناء فارس أنني على عربيات النساء غيور (١) فمنع الصرف  $_{\rm w}$  فارس  $_{\rm w}$  .

فاعترض ابن الضائع بقوله: (وجعل ابن عصفور «فارس، وعُمان» مما استعمل مذكراً، والغالب عليه التأنيث. وهو كما ترى مخالف لسيبويه، فإن قيل: قد زعم المبرِّد وهو إمام في اللغة أن التذكير في «عُمان» حائز، قلت: ليس في كلامه نص عن العرب، وكثيراً ما يعتمد القياس حتى إنه ليرد به في بعض المواضع على السماع، فلا تثبت اللغة هكذا، مع أن سيويه قد نص على أنها للتأنيث فقط) (٣) ورد على استشهاد ابن عصفور بالبيت: (بأن السيرافي قال: إنه أعجمي فكيف يستدل بمنع صرفه على التأنيث).

#### الدراسة:

لم يكن ابن عصفور متفرداً بهذا الرأي ، حتى إن سيبويه الـذي احتـج برأيـه ابن الضائع يقول:

<sup>(</sup>١) البيت لمزاحم العقيلي. وانظر الكتاب ١٤٧،٧٢/١، وشرح أبياته لابن السيرافي ٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٢ / ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ٢٣٩ / ب

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه .

( إذا كان اسم الأرض على ثلاثة أحرف خفيفة ، وكان مؤنثاً ، أوكان الغالب عليه المؤنت ك  $_{\rm w}$  عليه المؤنت ك  $_{\rm w}$  عُمان  $_{\rm w}$  فهو بمنزلة : قدر ، وشمس ، ودعد  $_{\rm w}$  .

وفي نصه هذا إشارة إلى قول سبق له هو: (اعلم أن كل مؤنث سميته بثلاثة أحرف ، فكان أحرف متوال منها حرفان بالتحرك لا ينصرف ، فإن سميته بثلاثة أحرف ، فكان الأوسط منها ساكناً ، وكانت شيئاً مؤنثاً أواسماً الغالبُ عليه المؤنث ، فأنت بالخيار: إن شئت صرفته ، وإن شئت لم تصرفه ، وترك الصرف أجود . وتلك الأسماء نحو : قدر ، وعنز ، ودعد ...)(٢)

وهذا لا يعني تخطئة ابن الضائع ؛ لأن سيبويه له نص يقول فيه: (وإذا سميت رجلاً به رحلاً به رحلاً بمثل: معاد »، أو زينب ... لم تصرفه ، وكذلك تسميتك رجلاً بمثل: عُمان ؛ لأنها ليست بشيء مذكر معروف ، ولكنها مشتقة لم تقع إلا علماً لمؤنث ، وكان الغالبُ عليها المؤنث، فصارت عندهم حيث لم تقع إلا لمؤنث ك «عناق ، لا تعرف إلا علماً لمؤنث.) (٣)

وفسر الجرمي فيما نقله عنه السيرافي قوله: (مشتقة ، بأنها مستأنفة لهذه الأسماء، لم تكن من قبل أسماء لأشياء أُخر فنقلت إليها ...) (٤)

وما ذهب إليه ابن عصفور من تغليب التأنيث وجواز التذكير هو مذهب الجمهور ، وقد قالوا به من قبله ومن بعده (٥).

ولعل ابن الضائع اعتمد على نص الكتاب الثاني ، ونصِّ للزحاج يقول فيه :

انظر الكتاب ٣ / ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٣ / ٢٤٠ ، ٢٤١ .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٣ / ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ٣ / ٢٣٩ ، هامش رقم (١) ، وانظر شرحه للسيرافي ١٠٢/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر المقتضب ٣ / ٣٥٨ ، والجمل ٢٢٦ ، والتبصرة والتذكرة ٢ / ٨١١ ، و الهمع ١ / ١١٢ .

(هذا باب ما لم يستعمل إلَّا اسماً للقبيلة كما أَنَّ عُمَان لم يُسْتَعمل إلَّا اسماً لمؤنث)(١).

وهذا لا يكفي للرَّد على ابن عصفور ؛ لأَنَّ الزَّجَّاج لم يَنْفِ وروده مذكراً ، ثم إِنَّ الجَمهور أَجازوا التذكير ، لأنَّه الأصل في الأشياء ، ثم تختص بعد . فكل مؤنث شيء والشيء يذكر ، فالتذكير أول ،وهو أشدُّ تمكناً وهذا ما قال به سيبويه (٢) .

أُمَّا عن رد الاستشهاد بالبيت فغير وارد ؛ لأنَّ ابن عصفور لم يصرِّح بـأنَّ التأنيث سببٌ في منع الصرف . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر ما ينصرف وما لاينصرف ٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٣ / ٢٤١.

# المسألة الثالثة والسبعون

# أسماء القبائل والأحياء والسور والبلدان:

قال ابن عصفور: (والمسمى باسم حرف من حروف التهجي لا يخلو أن يكون مسمى باسم واحد ، أو بأكثر ، فإن كان مسمى باسم واحد من حروف التهجي ، فإن أضفت إليه سورة كان موقوفاً لا إعراب فيه ، فتقول : «هذه سورة صاد » وإن لم تضف إليه سورة في اللفظ ولا في التقدير جاز فيه ثلاثة أوجه :

الوقف على الحكاية ، وأن تعربه إعراب ما ينصرف إن قدرته منقولاً من مذكر ، وإعراب ما ينصرف وما لاينصرف ، إن قدرته منقولاً من مؤنث ؛ لأن أسماء الحروف يجوز فيها وجهان : التذكير على معنى الحرف ، والتأنيث على معنى الكلمة. )(١) .

فاعترض ابن الضائع بقوله: (وأجاز ابن عصفور الحكاية مع جعلها اسماً للسور، وينبغي ألا يجوز كما لا يجوز أن يسمى رجلاً به «صاد» وتحكيه ؛ لأنه اسم قد انتقل عن موضعه ، فلا ينبغي إلا أن يعرب كما لا يجوز أن تسمى رجلاً به «اضرب» وأنت لا تنوي ضميراً ، ولا تعربه ، ولا تقطع همزته )(٢) .

# الدراسة:

لا أظن مثل هذا الاعتراض يرد على ابن عصفور من ابن الضائع ؛ لأن ابن عصفور أورد المسألة مفصلة ، وأعنى بذلك أنه ذكر الوجه إذا كانت التسمية بحرف

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٢ / ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٢٤٠/ أ. ب

أو بأكثر ، ومن ثم إذا كان مضافاً أو مقطوعاً . وحجة ابن الضّائع في الرد لعدم جواز الحكاية انتقال الاسم عن موضعه فيما لو سميت رجلاً به «صاد » وقاسه على تسميتك رجلاً به « اضرب » وأقول لا يرد هذا الاعتراض ؛ لأن نَصَّ ابن عصفور محرر ، ولا داعي لافتراضات ابن الضّائع .

ثم إِنَّ الذي فهمته من دراسات النحويين للمسألة يفيد مثل ما قال ابن عصفور حتى عند السابقين له .

قال سيبويه: (ويجوز أيضاً أن يكونَ «ياسين »، وصاد، اسمين غير متمكنين، فيلزمان الفتح، كما ألزمت الأسماء غير المتمكنة الحركات...

ویری عدم صرف « صاد » جوازاً  $(7)^{(7)}$ .

وذكر المبرّد الصرف وعدمه في « ن » ، و « ص~ ، و « ق~ » ، إذا جعلت أسماء للسور ، ويرى أنَّ فواتحَ السور على الوقف ؛ لأنّها حروف مقطعة (٣).

وقال الَّزَجَّاج بعد أن ذكر حوازالصرف وعدمه ، في نحو: «هذه قاف » . « وإن شئت قلت : «هذه نون يا هذا » موقوفة ، فحكيت الحرف على ما كان يُلفَظ به في السورة)(٤).

وفي التبصرة: (وكذلك «يس»، و «طس»، وما أشبهها إذا جعلتها اسماً للسورة جريا مجرى «حمّ» وإن أردت الحكاية تركتها وقفاً؛ لأنها حروف مقطعة سبيلها أن تُحكى، وحُرِي عن بعضهم أنه قرأ: قاف ، وصاد ، وياسين ، فجعلها اسماً واحداً غير مصروفة ونصبها بتقدير: اذكر «ياسين»، وقاف ، وصاد )(٥).

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٣ / ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر المقتضب ٣ / ٣٥٦ ، ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر ما ينصرف وما لا ينصرف ٦٢.

<sup>(</sup>٥) انظر التبصرة والتذكرة ٢/ ٥٨٠ .

فكل هذه النصوص في نظري تؤيد رأي ابن عصفور ولعله نهل منها ، أمّا السيوطي فقد صرّح بما أجازه سيبويه حيث قال : (أسماء السور أقسام ...حرف الهجاء : ك « ص~»، و « ن~ » ، و « ق~ » ، فتجوز فيه الحكاية ؛ لأنّه احروف ، فتحكى كما هي ، والإعراب لجعلها أسماء لحروف الهجاء ، وعلى هذا يجوز فيها الصرف وعدمه بناء على تذكير الحرف وتأنيثه ، وسواء في ذلك أضيف إليه اسم سورة أم لا ... ) (١) .

وأخيراً أقول: كون ابن الضَّائع لم يجد هذا عند سيبويه ، ولا عند الشلوبين لا يعني الحكم على ابن عصفور بالخطأ، وكم ترك السَّابقُ للَّحِق، ولم أحمد نصاً للشلوبين (٢) يرجح رأياً على الآخر فيما اطلعت عليه من كتبه (٣).

وما نقله من نصوص حتى لسيبويه ترجح ما ذهب إليه ابن عصفور والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر الهمع ١ / ١١٣.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا أثناء عرضه للمسألة ٢٤/أ.

<sup>(</sup>٣) منها: شرح المقدمة الجزولية ، وحواشي المفصل.

# المسألة الرابعة والسبعون

# أسماء القبائل والأحياء والسور والبلدان:

ذهب ابن عصفور فيما حكاه عنه ابن الضَّائع إلى أنَّ «عَمَّرتُك الله ، سألتُكُ يعمرك سؤالك الله بعمره ، من حذف الموصوف وإبقاء صفته (١) ، ويـرى أنَّـه لا يجوز إلاَّ في الشعر .

و « أنَّ عمر الله » مصدر مضاف إلى الفاعل ، والتقدير عمَّرتُك تعميراً مثل تعميرك الله .

ثم حكى عنه أنَّه ذهب إلى أنَّ عمرتُك متعدية إلى واحد ، وقد تتعدى إلى اثنين، والتقدير: سألت الله تعميرك كما تسأله بعمرك ، وأنَّ « الكاف » قدتكون فاعلة ، والمفعول الثاني محذوف ، أو تكون مفعولة والفاعل محذوف (٢) .

فاعترض ابن الضَّائع بقوله:

(قلت: وهذا كُلُه تقدير بَعِيـدٌ ، وقد اعـبَرف بأنَّه لا يجـوز إلاَّ في الشـعر ،ولا أدري أي ضرروة ضمته إليه ، فالظاهر من كلام سيبويه أنَّ « عمرُتك الله إلَّا فعلـت ونشدُتك الله إلَّا فعلت ، وعمرك الله إلَّا فعلت ، وقعدك الله إلَّا فعلت كلـه ...)(٣).

<sup>(</sup>١) بالأصل الموصول « مكان الموصوف » ولعل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل لابن الضائع ٢٤٢/ب.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

#### الدراسة:

حكى هذا ابن الضَّائع عن ابن عصفور إلَّا أنَّ الثابت عنه قوله: (وأَمَّا عَمْرك الله فمعناه: أسألك ببقاء الله موعَمْر مصدر من عمَّر على حذف الزيادة بمعنى تعمير ، فتقديره: عمر من الله عمرتك به تعميراً أي سألته بعمر الله أي ببقاء الله) (١).

أَمَّا عن حــذف الموصول ، وإبقاء صلته ، فعده ابن عصفور من الضرائر، ووصفها بالقُبُع ، وجعل منها قول جرير :

مَّلْ تَذَكَرَّنَ إِلَى الدَّيْرِيْنِ هَجَرَتَكُم ومستحكُم صُلْبَكُم ْرَحْمَانُ قُرِبانا(٢)

وقدره: (تذكرن مسحكم صلبكم وقولكم: يا رحمان قربانا - كَأَنَّه عـيرهم اللَّكنـة الـيّ في النصـارى - فحـذف المصـدر وهـو « قولكـم »، وهـو مـن قبيـل الموصولات ، وأبقى صلته ، وهو يا رحمان قربانا ؛ لأنّه في موضع مفعول به ، وهـو عند الكوفيين جائز في سعة الكلام، ومنـه قولـه تعـالى : ﴿ وَمِنّا دُونَ ذلِكَ ﴾ (٢٠) وقوله سبحانه : ﴿ لَقَدَ تَقَطّع بَينَكُم ﴾ (٤) .

التقدير : « ومنا من دون ذلك » ، ولقد تقطع ما بينكم » ، و « ما » و « من » - عندهم - موصولتان .

والآيتان وأشباههما عند البصريين على تقدير موصوف محذوف )(٥). وابن الضّائع احتج على ردِّ الرأي بأن ابن عصفور عدها من الضرائر ويرى أنّه

<sup>(</sup>١) شرح الجمل لابن عصفور ٢ / ٤١٢ . مشرح إلى ١ ١٧٢٠

<sup>(</sup>۲) انظر دیوانه ۱٬۲۷۱، وضرائر الشعر ۱۸۲ برورایة الدیوان:

هل تترکن إلی القسین هجرتکم ومسحکم صلبکم رخمان قربانا

<sup>(</sup>٣) سورة الجن ، آية ١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ، آية ٩٤ .

<sup>(</sup>٥) خرائر الشعر ۱۸۲، ۱۸۳.

ليس هنالك ضرورة تجعل ابن عصفور يتأول هذا التأويل ، واختار تقديراً سبقه إليه سيبويه حيث قال : ( و كأنه حيث قال : عمرتك الله وقعدك الله . قال : عمرتك الله بمنزلة نشدتك الله .

فصارت عمرك الله منصوبة بعمرتك ، كأنك قلت : عمرتك عمراً ونشدتك نشداً ، ولكنهم خزلوا الفعل ؛ لأنهم جعلوه بدلاً من اللفظ به )(١) .

وهذا قول من عدة أقوال في المسألة يمكن إيجازها فيما يأتي :

أ ـ انتصب « عمرك » على المصدرية ، وهو ما قرره سيبويه .

ب ـ أجاز المبرد نصبه على نزع الخافض ، والتقدير : أقسم بعمرك الله . (٢) ج ـ يضمن « عمر » معنى سأل فيكون لفظ الجلالة مفعول به .

أما ما ذهب إليه ابن عصفور من أن الكاف فاعل فنقله ابن الشجري عن الفارسي ، والتقدير : عمرتك الله تعميراً (٤).

وبهذا يمكن القول بأن رد ابن الضائع مجاراة واختيار لرأي سيبويه . ولا ينال من ابن عصفور ، حتى ما أحذه عليه من حكايته للضرورة لا يرد عليه ؛ لأن ابن عصفور وصفها بالقبح ، وابن الضائع لمس اختلاف العلماء وكثرت أقوالهم في المسألة، فتوقف عند رأي سيبويه .

وكان يجمل به ألا يرد ؛ لأن ابن عصفور احتاط للمسالة ، وذكر الأوجه ، الممكنة ، وهذا يحمد له ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الكتاب ١ / ٣٢٢ . والخزل: القطع، واستعمله سيبويه كثيرا بمعنى الحذف، وانظر اللسان (حزل)

<sup>(</sup>٢) المقتضب ٢ / ٣٢٦، ٣٢٧، والكامل ٣ / ١٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل ذلك في المقتضب ٣٢٦/٢ ، ٣٣٧ ، وأسالي ابسن الشــجري ١٠٩/٢ ، والرضــي ٣٢٦/١ ، والرضــي ٢١٢/١ ، والارتشاف ٤٩٨/٢ ، والخزانة ١٣٢٧ ، وحواشي محقق المقتضب ٣٢٦/٢ ، ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٤) أمالي ابن الشجري ٢ / ١١٠ .

### المسألة الخامسة والسبعون

### أسماء القبائل والأحياء والسور والبلدان:

قال ابن عصفور:

(قوله: ومنها ما جاء مصوباً توكيدً ، وهو قولهم : له عليَّ ألف درهم اعترافاً. وهو نفس الاعتراف .

فقوله بعد ذلك : اعترافاً توكيد ، فهو إذن من المصادر الموضوعة موضع الفعل لقيامه مقام اعترف ، الذي هو في موضع الحال . والعامل فيه ما في له من معنى الفعل . )(١).

وحكى عنه ابن الضائع رداً على من فرق بين هذا زيد حقاً ، وله على ألف دينار عرفاً . معللاً بأنك لم تقل حقاً إلا وقد بنيت على أحد المحتملين فلم تأت به لرفع أحد المحتملين بل توكيداً له ، أعني المحتمل الثاني .

وحكى عنه أن الفرق بينهما أن الحق ليس بنفس الكلام الذي قبله بل هو صفة لتحملها الخبر ، والعرف هو نفس ما قبله (٢) .

ثم اعترض ابن الضائع بقوله:

( قلت ليس هذا الذي زعم غير الذي قال السيرافي ، وذلك أن ألفاظ التوكيد كأنها فيها رفع أحد محتملين هو بحاز ، فهذا عبدا لله ، يحتمل أن يكون حقاً ، وأن

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٤٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل لابن الضائع ٢٤٦ / أ ، وقد أدخل ابن الضائع هذه المسألة في هذا الباب لما عرف به من الاستطرادات والخروج عن الباب الذي هو فيه ، والصواب أن هذه المسألة من مباحث باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره ، انظر الجمل ٣٠٧ .

يكون باطلاً ، غير أنَّ المتكلم لا يتكلم به إلَّا على أنَّه حق ، وإن كان يقصد الكذب، فهذا دل على نَاصبِ الحق .

وأمّا برله على ألفٌ دِرْهَمٌ، فهو الاعترافِ نفسه ، فقول السيرافي ﴿ يرفعُ أحد المحتملين ﴾ ، لا يلزم منه إلاّ أن يكون مبنياً على أنّه حق .

بل باحتماله أن يكون باطلاً خالف الثاني ، لا يمكن في الثاني أن يكون غير اعتراف .

فإذا قلت : حقاً فهو منتصب بفعل يدل عليه ما قبله ، وهو أحق من أحققته ، فهو على حذف الزيادة . )(١) .

#### الدراسة:

قبل أن يحكى ابن الضَّائع رأي ابن عصفور ورده عليه ذكر أنَّ سيبويه قسَّم هذه المصادر المؤكدة قسمين : أحدهما جعله توكيداً لما قبله وهو : هذا زَيد حقاً ، والحق لا الباطل ، وغير ما تقول ، ولا قولك .

والثاني : جعله توكيداً لنفس ما قبله وهو : له على ألف دينار عرفاً .

وحكى عن السيرافي: أنَّ الفرق بينهما أنَّ الأول يجوز أنَّ يُظَن أنَّ ماقبله حقَّ ، ويجوز أن يُظَن أنَّ ماقبله حقَّ ، ويجوز أن يُظَن أنَّه باطلٌ ، فحقَّ يرفع أحد الاحتمالين عند السامع ، وليس كذلك الثانى ، بل هو نفس الاعتراف حقاً كان أو باطلاً (٢).

وما حكاه ابن الضَّائع عن سيبويه جاء في بابين من أبواب الكتاب إذ قـال في أحدهما [هذا باب ما ينتصب من المصادر توكيداً لما قبله ] ثم قال:

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٢٤٦ / أ

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٢٤٦ /أ، وانظر شرح الكتاب للسيرافي ١١٧/٢ .

( وذلك قولك : هذا عبداً لله حقاً . )(١) .

وقال في الثاني: [هذا باب مايكون المصدر فيه توكيداً لنفسه نصباً] (وذلك قولك: له على ألف ريال عرفاً) (٢).

وعلى هذا التقسيم درجَ النُّحاة <sup>(٣)</sup>.

وأجمعوا على أنَّك إذا قلت : هــذا عبـد الله ، فوقفت . أصبح الشـك قائماً ، ويزول إذا أتيت بكلمة حقاً .

وبهذا فابن عصفور فيما حكاه عنه ابن الضّائع ، واهم في ردِّه ، وما علّل به من أنَّ كلمة «حقاً » ليس بنفس الخبر ، بل هو صفة لتحملها الخبر . فلا أَظُنُ المسألة بحاجة إلى مزيد من التعميم حتى يُلجأ ابن عصفور لهذا التقدير ، ومما يؤيد رأي ابن الضّائع أن ابن عصفور ينظر للمسألة من جهة المتكلم ، وابن الضّائع ينظر إليها من جهة السامع ، ومراعاة السامع أكثر أهمية ؛ لأنّه هو الذي يُلقَى إليه الخبر ، وبناء على حالة قُسم الخبر إلى أضربه المعروفة . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٣٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٣٨٠/١.

<sup>(</sup>٣) انظر المقتضب ٣٣٧/٣ ، والنكت ٤٠٤/١ ، ٤٠٥ ، وشسرح المفصل ١١٦/١ ، والارتشاف ٢١٥/٢ .

### المسألة السادسة والسبعون

### أسماء القبائل والأحياء والسور والبلدان: (١)

حكى ابن الضَّائع عن السيرافي و ابن عصفور عطفَ الأَسدِ على زيد في : « حَوِّفتَ زيداً الأسدَ » وجعلاه كقولهم : إيَّاك والشر ، وإِيَّاك والأسد ، وذكر أَنَّهما احتجا بأَنَّ الفعل متوجه عليهما ، وإن كان على معنيين .

تُمَّ أضَافَ تعليلاً لابن عصفور بقوله: (وعلَّل ذلك ابن عصفور باَنَّ اللازم في العطف التشريك في نفس العامل لا في معناه ، وَنَظَّر لذلك به «ضَرَبْتُ زيداً في داره وعمراً » فلا يلزم عنده أن يكون عمرو مضروباً في داره .)(٢).

# ثم اعترض ابن الضّائع بقوله:

(قلت: والفرق بين المسألتين ظاهر، وذلك أنَّ ضربت ليس يختلف معناه بالمكان، ولقائل أن يقول: إِنَّك إذا قلت: خَوَّفت الأسد، فمعنى «خَوَّفت» في المسألتين مختلف، وهو شبيه بأن تقول: رأيت زيداً وعمراً أخاك، تريد برأيت زيداً، بصرته، وبه مع ما بعده: علمت، ولا ينبغي أن يجوز هذا باتفاق؛ لأنَّه من تعميم اللفظ المشترك...) (٢).

#### الدراسة:

ما حكاه ابن الضَّائع عن السيرافي و ابن عصفور هو ما درجت عليه كتب

<sup>(</sup>۱) هذه المسألة كسابقتها من مسائل باب « ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره» وانظر الجمل ۳۰۷

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل لابن الضائع ٢٤٧ /أ

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

النحو ، وأسندت إليهما هذا الرأي(١) .

و سيبويه مثل بقوله: (إياك وزيداً والأسد) بالنصب به إياك ، ويقوى ذلك قول الأعلم: (وإذا قلت: إياك والأسد ، فإنك تضمر فعلاً تنصب به إياك ، وتعطف الأسد عليه ... ، فإن قال قائل: فإذا جعلت الأسد عطفاً على إياك بالواو ، فقد شاركه في معناه ؛ لأن المعطوف بالواو يشارك المعطوف عليه ، ألا ترى أنك تقول : ضربت زيداً وعمراً ، فيشتركان في الفعل ، فينبغي أن يكون الأسد مشاركاً لإياك ، فيكون المخاطب محذوراً مخوفاً كما أن الأسد محذور مخوف ، قيل له: لا يستنكر أن يكون التخويف واقعاً بهما جميعاً وإن كان طريق التخويف مختلفاً ، ألا ترى أنك تقول : توفت زيداً الأسد ، فزيدٌ مخوف ، والأسد مخوف ، وليس معناهما واحد ... ولفظ حوفت قد تناولهما جميعاً ...) (٣)

وقواه الرضي وقال: إن الواجب المشاركة في الجهة التي انتسب بها المعطوف عليه إلى عامله ، وأجاز العطف . (٤)

وقال ابن يعيش: (وأما اختلاف معنييها فلا يمنع من عطف الأسد عليه ؛ لأن العامل قد يعمل في المفعولين وإن اختلف معناهما ... ) $^{(0)}$ .

واختيار ابن الضائع هو مذهب ابن طاهر (٢) وابن خروف حيث ذهبا: إلى أن ما بعد الواو منصوب بفعل محذوف ، وهو عندهم من قبيل عطف الجمل (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر شرح المفصل ۲ /۲۰ ، والتصريح ۱۹۲/۲ ، والهمع ۳ / ۲۲ ، والصبان ۱۹۰/۳ ، وانظر شرح الكتاب للسيرافي ۱۹۰/۱.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٢٧٨/١.

<sup>(</sup>٣) النكت على الكتاب ٢٥/١ .

<sup>(</sup>٤) شرح الرضي ٤٨٣/١.

<sup>(</sup>٥) شرح المفصل ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٦) ابن طاهر هو: محمد بن أحمد الأنصاري الإشبيلي أبو بكر المعروف بالخدب، له على الكتاب طرر مشهورة، توفي سنة ٥٨٠ هـ. عن البغية ٢٨/١ بتصرف .

<sup>(</sup>٧) انظر الارتشاف ٢٨١/٢ ، والتصريح ١٩٣/٢ .

وعند ابن مالك على تقدير: اتق تلاقي نفسك والأَسد، فَحُذِف المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه (١).

والرَّاجع رأي الجمهور وهو ما اختاره ابن عصفور وَقَوَّاه لبُعدِه عن التكلف ؛ ولأنَّ باب التحذير مكان اختصار ، ولأنَّ العامل يعمل في المفعولين وإنْ اخْتَلَف معناهما .

والظَّاهر من تنظير ابن عصفور بـ « ضربتُ زيداً وعمراً » أنَّه يريد أن يُدَلل على التشريك بقصد الإفهام والتمييز ، وبالرغم من حسن تنظير ابن الضَّائع (رأيت زيداً وعمراً أخاك ) إلَّا أنَّه نَظَر بعامل مذكور له علاقة بزيد ، وأُخرى ( بعمراً أخاك ) والرأيان جيدان . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ورد منسوبًا إليه في الارتشاف ٢٨١/٢ ، والتصريح ٢ / ١٩٣ ، إِلَّا أَنني لم أقف عليه في كتبه .

### المسألة السابعة والسبعون

### باب ما يجوز للشاعر أن يستعمله في ضرورة الشعر:

قال ابن عصفور:

( فالضرائر تَنْحُصِر في الزيادة والنقص ، والتقديم ، والتأخير ، والبدل ، ... ، فمن زيادة الحرف التنوين المزيد في الاسم الذي لا ينصرف إذا صرفته ضرورة ... ، وذلك حائز عندنا في كل مالا ينصرف إلا فيما آخره ألف ، فإنّه لا ينصرف ؛ لأنّه لا فائدة في صرفه، وذلك أنّ صرف ما لاينصرف إمّا أن يكون لزيادة حرف أو لأحل حركة ، فزيادة الحرف نحو ما تقدم ، ... ، فلو صرفنا ما في آخره ألف لم يكن في صرفه فائدة ؛ لأنّه مستوي الرّفع والنّصب والخفض ؛ ولأنّه إذا زيد فيه التنوين سقطت الألف لالتقاء الساكنين ، فينقص بقدر ما يزيد . )(١) .

### ابن الضَّائع بقوله :

( وزعم ابن عصفور ، ... ، قُلْتُ : ومثل هذا لا ينبغي أن ينبه عليه لو كان صحيحاً : فقد يقول القائل : يمكن أن يكون له فائدة ، وذلك أنه بعد تلك الألف ساكن ويجب حذف الألف ، فإذا نونا الاسم حركنا التنوين لالتقاء الساكنين ، فزدتا حرفاً متحركاً ، وكذلك يمكن أن يكون هذا الألف همزة ، فإذا نونا نقلنا حركة الهمزة إلى التنوين ، فسقط حرف .

وعلى هذا يكون في صرف ما لاينصرف زيادة تؤول إلى بعض وشبه بهذه الزيادة زيادة التنوين في المبنى على الضم في النداء . )(٢) .

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ١/١٥٥، ٥٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٣ ـ ٤٨ / أ ن ١٩

#### الدراسة:

بما أنَّ الشعر كلام موزون مقفى تخرجه الزيادة والنقص عن صحة الوزن أجازت العرب فيه ما لا يجوز في الكلام (١) .

وحقيقة الأمر أنَّ ابن عصفور له رأيان متباينان في هذه المسألة :

أحدهما : ما َذكَر ، ومفاده المنع .

والثاني: يحكيه قوله: (وصرف ما لاينصرف في الشعر أكثر من أن يحصى....، وذهب بعض البصريين إلى أنَّ كل ما لاينصرف يجوز صرفه ، إلَّا أنَّ يكون آخره ألفاً، فإنَّ ذلك لا يجوز فيه ؛ لأنَّ صرفه لا يقام به قافية ، ولا يصح به وزنَّ ، والصحيح أنَّ صرفه حائز لما بينَّاه قبل ، من أنَّ الشعر قد يسوغ فيه مالا يسوغ في الكلام ، وإن لم يضطر إلى ذلك الشاعر وأيضاً فإنَّ السماع قد ورد بصرف ما في آخره ألف ، قال المُتلَّم بن رباح المرِّي :

إِنِّي مُقَسِّم ما مَلكُتُ فَجَاعِل أَجراً لآخرةٍ ودْنيَا تَنْفَعُ (٢) رواه ابن الأعرابي (٣) بصرف « دنيا » ... ) (٤).

هذا ما قاله ابن عصفور من منع وإجازة ، ولعل رأيه بالمنع سابقٌ لرأيه بـالجواز ، لظني أنَّه أَلَف شرحه على الجمل قبل كتـاب الضرائر ؛ لعـدم الإحالـة عليـه في شـرح الجمل ، فلو أنَّ كتاب الضرائر سابق لاكتفى بمـا الجمل ، ولأَنَّه أفرد له باباً في شرح الجمل ، فلو أنَّ كتاب الضرائر سابق لاكتفى بمـا

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٦١/١ ، وضرروة الشعر ٣٣ ، وضرائر الشعر ١٣ .

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن زياد أبو عبد الله بن الأعرابي ، كان نحوياً عالماً باللغة والشعر مات سنة ٢٣٠ هـ ،
 وقيل غير ذلك ، انظر نزهة الألباء ١٥٠ ، وبغية الوعاة ١٠٥/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر ضرائر الشعر ٢٤ ، ٢٥ .

ورد فيه ، وأحال عليه .

ثم إِنَّ كثيراً من الشواهد في كتاب الضرائر غير موجودة في بابها في الجمل والذي أُرجِّحه جواز الصرف كما قال ابن عصفور في كتابه الضرائر ؛ لأَنَّه في هذا الكتاب بصدد تحقيق المسألة . وهو ما قال به ابن الضَّائع .

ثم إنّ السيرافي عمَّم حواز الصرف في كل الأسماء وجعله مطرداً ؛ لأنَّ الصرف يردها إلى أصلها (١) .

وعلى ذلك درجت أغلب المؤلفات بالجواز دون استثناء إلا إذا كان الاسم مبنياً (٢) .

أمَّا إذا كان ابن عصفور يقصد ما كان منتهياً بألف التأنيث المقصورة فقط «كَبُشْرَى » حتى لا يلتبس العلَم بغير العلَم ، ففيه نظر ، وقد أَشار إلى ذلك أبوحيّان بقوله : ( واستثنى بعضهم ما آخره ألف تأنيث نحو : بشرى فذكر أنَّه لا يصرف للضرروة . ) (۳)

وهـذا أرى أنَّ فيـه تفريعـاتٍ واحتمـالات قـد تخـرج علـى القيــاس ، وتخــالف. الجمهور، فالأولى ألا يلتفت إليها طرداً للباب على وتيرة واحدة ، والله أعـلم .

<sup>(</sup>١) انظر ضرورة الشعر ٣٩ ، ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال الكتاب ٢٦/١ ، والجمل ٣٩٣ ، وإصلاح الخلل ٣٨٨ ، والارتشاف ٤٤٨/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر الارتشاف ٤٤٨/١.

# المسألة الثامنة والسبعون

### باب الوقف:

قال ابن عصفور:

( فإن كان معتل الآخر ، فلا يخلو أن يكون معتلاً بالياء ، أو بالواو ، أو بـالألف، فإن كان معتلاً بالألف فإنَّه يجوز في الوقف عليه أربعة أوجه :

أحدها: إبقاء الألف من غير تغيير.

والآخر : بإبدالها ياء .

والآخر : إبدالها واو 🕽 بـ

والآخر : إبدالها همزة .

إِلَّا أَنَّكَ إِذَا وَقَفْتَ بِالْأَلْفِ عَلَى الْمُنَّونِ ، فَإِنْ فِي تَلْكُ الْأَلْفِ خِلَافًا :

فمنهم من ذهب إلى أنَّ الألف عوض من التنوين في الأحوال الثلاثة ، من رفع أو نصب ، أو خفض ، وهو مذهب المازني ...

ومنهم من ذهب إلى أن الألف في حال الرفع والخفض ألف الأصل ، وفي حال النصب تبدل من التنوين وهو مذهب سيبويه ، وحجته إجراء الاسمم(١) المعتمل بمحرى الصحيح ، ...

ومنهم من ذهب إلى أنَّ الألف التي في آخر « رحى » إذا وقفت عليه في جميع الأحوال ألف أصل ، وهو مذهب الكسائي .

وحجته إن التقى ساكنان : ألف الأصل والتنويين لم يكن بـدٌ مــن حــذف أحدهما، وكان حذف التنوين أولى ، لأنه زائد ؛ لأنَّ التنوين مما يحذف في الوقـف في

<sup>(</sup>١) بالأصل « الفعل » وصوَّبها المحقق .

في غير التقاء الساكنين ، فكيف إذا التقى مع ساكن آخر .

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه ، وأما مذهب الكسائي فالذي يبطله أن الألف لا تمال في حال النصب ولا تقع قافية ، فدل ذلك على أنها ليست ألف الأصل ، إذ لو كانت أصلاً لم يمنع شيء من ذلك فيها .

وأمامذهب المازني ، فالذي يدل على فساده أن الألف تمال في حال الرفع والحفض وتقع قافية ، ألا ترى أن القراء قد قرأوا : « مفترى (١) ، وقرى (٢) » إذا كانا في موضع رفع أو خفض بالإمالة ، إذا وقفوا ، و لم يفعلوا ذلك فيها في حال النصب ، ولو كانت بدلاً من التنوين لم يجز ذلك فيها ، فتبين إذن أن الصحيح ما ذهب إليه سيبويه . ) (٣) .

فاعترض ابن الضائع بقوله:

( ورعم ابن عصفور أن ما اختاره أبو علي هو مذهب سيبويه ، قال : ويدل على صحته أن هذه الألف تمال في حالتي الرفع والخفض ، ولا تمال في حال النصب، وكذلك زعم أنها تقع قافية في الحالين ، ولا تقع قافية في حال النصب ، وما قال إن صح دليل، ونقل عن الفراء إمالة مفترى وقرى في الرفع والخفيض، وأنهم لم يفعلوا ذلك في النصب، واعلم أنه لا نص لسيبويه على ما نسب إليه، قال: وأمّا الألفات التي تذهب في الوصل فإنها لا تحذف في الوقف)(٤).

#### الدراسة:

كثير من اعتراضات ابن الضائع على ابن عصفور تبعث العديد من التساؤلات!!

<sup>(</sup>۱) يشير إلى قوله تعالى : ﴿ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى ﴾ سورة القصص آية ٣٦ . وقوله تعالى : ﴿ وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى ﴾ سورة سبأ آية ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) وأما كلمة «قرى » فوردت كثيراً في القرآن منها : قوله تعالى ﴿وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة ﴾ سبأ: آية: ١٨ ..

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ٤٣٠،٤٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الجمل ٢٥٤ /أ .

وعلى سبيل المثال هذه المسألة ، ما الذي حدا ابن الضَّائع إلى إنكار ما نسبه ابسن عصفور لسيبويه ؟ مع أَنَّ رده لا ينفي النَّصَّ عن سيبويه ، وكأَنَّ ابن الضَّائع يتهم ابن عصفور بالكذب .

والأمر الآخر أَنَّه حكى عنه أَنَّ ما اختاره أبو علي هو مذهب سيبويه مع أنَّ ابسن عصفور ساق الآراء في المسألة وأدلة كل منها والرَّدَّ عليه ، و لم يعزُ لأببي علي شيئاً ، و لم يَرِد ذَكْرُه عنده .

أمَّا ما نسبه ابن عصفور لسيبويه واستبعد وجوده ابن الضَّائع ، فقد نَـصَّ عليه سيبويه بقوله : (والألف تكون بدلاً من الياء ، والواو ، إذا كانتا لامين في «رَمَـى ، وغَزا » ونحوهما، ... ، والتنوين في النَّصب تكون بدلاً منه في الوقف . )(١) . وحقيقة الأمر أنَّ المسألة خلافية وللنَّحاة فيها عدة مذاهب منها(٢) : ما نسبه ابن عصفور لسيبويه ورجَّحه (٣).

- وذهب المازني إلى أن هذه الألف هي المبدلة من التنوين في الأحوال الثلاثية . وأخذ عليه ابن عصفور أنَّ الألف تُمال في حال الرَّفع والخفض وتقع قافية ، واستدل بأنَّ القراء قرأوا : « مُفترَى » و « قُرَى » إذا كان في موضع رفع أو خفض بالإمالية إذا وقفوا ، و لم يفعلوا ذلك فيها في حال النَّصب ، ولو كانت بدلاً من التنوين لم يجز ذلك فيها في حال النَّصب ، ولو كانت بدلاً من التنوين لم يجز ذلك فيها في حال النَّصب ، ولو كانت بدلاً من التنوين لم يجز ذلك فيها في حال النَّصب ، ولو كانت بدلاً من التنوين لم يجز

وذهب أبو عمرو والكسائي إلى عدم الإبدال مطلقاً ، وإنَّما يحذف التنوين مطلقاً،

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٢٣٨/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر بسط هذه الآراء في : التبيين عن مذاهب النحويين م ١٩ ، والتخمير ٤ / ٢٢٨ ، وشرح المفصل ٢/٦٩ ، وشرح الكافية الشافية ١٩٨٣/٤ ، والارتشاف ٣٩٣/١ ، وضياء السالك ٥/٥٠ ، والصبان ٢٠٤/٤ ، والهمع ٦/ ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٢٣٨/٤ ، وشرح الجمل ٢٩/٢ ، ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ٢ / ٤٣٠ .

فتعود الألف في أحوالها كلها ، ونُسِب هذا لابن كيسان و السيرافي وجماعة ، وقال أبو حَيَّان : إِنَّه الأَرْجَح (١)، أما الفارسي فيرى أنها في الاسم المنصرف بدل من التنوين في حال الرفع والجر(٢).

وبعد هذا العرض لمحمل الآراء في المسألة أرى أن ما نسبه ابن عصفور لسيبويه هو الأرجَح وعليه أكثر النحويين ، وتعليل العكبري وجيه في الترجيح إذ يقول :

(...) والمختارمذهب سيبويه ، ووجهه أن الألف لام الكلمة فكان الوقف عليها في الجر والرفع كالاسم الصحيح ، وهي في النصب بدل من التنوين كالاسم الصحيح أيضاً ، وبيانه أنّ المذهب المشهور في الاسم الصحيح أن تقول في الرّفع والجر: هذا زيد ، ومررت بزيد فتقف على الدال من غير إبدال ، فكذلك المعتل ، وذلك أنّ الصحيح هو الأصل المعلوم ، والمقصور مجهول من جهة اللفظ فيحب أن يحمل على المعلوم الظاهر ، إذ حكم المجهولات أن ترد إلى المعلومات ، والمقدر محمول على المحقق . )(٢) .

هذا وقد ردَّ ابن عصفور رأي الكسائي بأنَّ الألف لا تُمَال في حال النصب ، ولا تقع قافية ، فدل ذلك على أنَّها ليست ألفَ الأصلِ ، إذ لو كانت أصلاً لم يمنع شيءٌ من ذلك فيها (٤).

كما رَدَّ مذهب المازني بأن الألف تمال في حال الرَّفع والخفض وتقع قافية (٥). ومع هذه الردود من ابن عصفور لم أحد أحداً اعترض عليه فيها ، وتعد من مرجحات اختياره والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر الارتشاف ٣٩٣/١ ، وانظر الهمع ٦ / ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر التكملة ١ / ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) التبين ( سألة ٩

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ٢/٢٥٠ .

 <sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه .

# المسألة التاسعة والسبعون

# باب المذكّر والمؤنث :

قال ابن عصفور:

( فَأُمَّا الأَفْعَال فمذكّرةٌ كلها لأمرين:

أحدهما : أَنَّ الفعل مدلوله الجنس، والجنس مذكر ، فكذلك الفعل.

والآخر: أَنَّ العرب إذا سَمَّت بالفعل الزائد على ثلاثة أحرف الذي وزنه مشترك صرفته ، قال سيبويه : سمعناهم يصرفون الرجل يسمى « بِكَعْسَب » وهو فَعْلَل من «الكعسبة» وهي شدة المشي مع تداني الخُطَىٰ ، ولو كان مؤنثاً لامتنع الصرف للتعريف والتأنيث . )(١) .

\* ثم اعترض ابن الضَّائع بقوله :

( ... ، وهذا كلَّه فاسدٌ ، فإنَّ الفعل لا يصح فيه تذكير ولا تأنيث ... فإنَّما يمتنع صرف الاسم المذكر ك « زينب » اسم رحل إذا كان ذلك الاسم قبل التسمية مؤنشاً في كلامهم ولا بد ، أوغالباً عليه التأنيث ، والفعل قبل التسمية ليس بمؤنث ، وليس إذا لم يكن مؤنثاً يلزم أن يكون مذكّراً ؛ لأَنك إذا جعلت التذكير والتأنيث مختصين بالأسماء انتفيا جميعاً عن الفعل، وهذا ظاهر ، فليس صرف « كَعْسَب » ؛ لأنّك نقلته من مذكّر ، بل لأنّك نقلته مما ليس بمؤنث ) (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٣٦٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ١٧٩ / ب.

#### الدراسة:

الفعل في أساس وضعه لا يدخله التأنيث ؛ وذلك لأَنَّ الأفعالَ موضوعةً للدلالة على نسبة الحدَّث ، ودلالتها على الحدث ليست من جهة اللفظ ، وإنَّما هي التزام ، فلما لم تكن في الحقيقة بإزاء مسميات لم يدخلها التأنيث .

وأمر آخر أن مدلولها الحدث وهي مشتقة منه ، والحدث جنس ، والجنس مذكر (١).

وَلَعْلَ مِمَا ۚ يَزِيدُ المَسَالَةَ وضوحاً أَنَّ أَعْرِضَ بعض آراء النَّحاة ومنها قول سيبويه : ( وأُمَّا « نِعْمَ ، وَبَوْسَ » ونحوهما فليس فيهما كلام ... ؛ لأنَّهُنَّ أَفعال ، والأفعال على التذكير ... ) (٢).

ولعل الشلوبين أزال الإبهام في هذه المسألة بقوله: ( لا يلحق الأفعال تأنيث شخصي أصلاً كما لايلحق الأجناس تأنيث شخصي ... إذ الأفعال إنّما يُقال فيها مؤنثة ومذكرة إذا قيل بتأنيث مصادرها أو بتذكيرها ... )(٣) .

وقد فَسَّر ابن عصفور ما يوهم بتأنيث الفعل بَأَنَّ هـذه التـاء إِنَّـا لحقـت لتـأنيث الفاعل لا لتأنيث الفعل ، واستدل بأنَّها تثبت مع المؤنث وتسقط مع المذكر<sup>(٤)</sup>.

وبهذا يمكن القول بأنَّ لفظ ابن عصفور فيه عموم ، حاصة وأنَّ التأنيث منه حقيقي ومحازي ، ولا يمنع أن يكون تأنيث المصادر مجازياً (°)، وهذا الذي حعل ابن

<sup>(</sup>١) انظر شرح المفصل ٥ / ٨٨.

<sup>(</sup>٢) الكتاب ٣ / ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) شرح المقدمة الجزولية الكبير ١ / ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) شرح الجمل ٢ / ٣٦٩.

<sup>(°)</sup> وانظر كتاب الجمل المنسوب للحليل ٢٧٦ ، والمذكر والمؤنث ، وأمالي ابن الشجري ٣ / ٣٦ ــ ٣٧ وانظر كتاب الجمل المقدمة الجزولية ٣١٦/١ .

الشَّائع يقول: « فما زعم الأستاذ أقرب » (١).

أُمَّا عن اعتراض ابن الصَّائع في سبب صرف «كَعْسَب » الذي يرى ابن عصفور أنَّه صُرِف لعدم توفر علتين تمنعه من الصرف ؛ وذلك لأَنَّه نقل من مذكر فقد حكى سيبويه صرفه عن العرب<sup>(۲)</sup>، وحكاه الزَّجَاج<sup>(۳)</sup>، و ابن عصفور تابعٌ لهما ، و ابن الضَّائع يرى أَنَّه منقول مما ليس بمذكر ولا مؤنث .

وأرى أنَّ اعتراضه هذا لا يرد على ابن عصفور ؛ لأنَّ التذكير هو الأصل ، وما جاء على أصلِه لا يَسْأَلُ عن علته ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) شرح الجمل لابن الضائع ١٧٩ /أ.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٢٦١/٣.

<sup>(</sup>٣) ما ينصرف وما لا ينصرف ٢٠ ـ ٢١ .

### المسألة الثمانون

### المذكر والمؤنث :

قال ابن عصفور:

(أما العين فمؤنثة ولا يجوز تذكيرها ، بدليل قولهم في تصغيرها : «عيينة » … وإخبارهم عنها إخبار المؤنث … فأما قوله :

إذ هي أحوى مِن الربعي حاجِبُه والعين بالإثمد الحاري مكحول (١) فالجواب: أن هذا ضرورة ،وقد يحتمل أن يكون مكحول من صفة حاجب والعين معطوفة على الضمير في مكحول كأنه قال: مكحول هو والعين ، وهذا

أولى، وقدم المعطوف على المعطوف عليه وذلك سائغ.

ومنهم من حمله على الترخيم ضرورة ، وهذا فاسد ؛ لأن الترخيم في غير الشعر لا يجوز إلا حيث يجوز في الكلام والصفة لا ترخم ... ) (٢).

ثم اعترض ابن الضائع بقوله:

( ولابن عصفور هنا في تفسيره على الحمل غلطة ، وهو أن جعل العين معطوفاً على الضمير في مكحول، وجعله من تقديم المعطوف على المعطوف عليه، ولا أدري ما أحوجه إلى ذلك ، و لم يجعله معطوفاً على الحاجب ، وحُذف خبره ، أو يكون مكحول خبراً عنهما ؛ لأن الشيئين المتلازمين قد يفرد الخبر عنهما ؛ لأنهما كشيء

<sup>(</sup>۱) البيت لطفيل الغنوي في ديوانه ٥٥، وانظر في الاستشهادية الكتاب ٢/٢٤ ، ومعاني القرآن للفراء ١٨/١ ، والتكملة ٢٩٦ ، والنكت ١/ ٤٦٣ ، وشرح المفصل ١٠/ ١٨ ، والارتشاف ٢/٨٤ ، هذا وفي البيت روايات أخرى منها : رواية الفراء «خاذلة » مكان «حاجبة » ورواية الأعلم: حاجبها . وأحوى: الذي به سفعة بسواد. اللسان (حوا)، والحاري: نسبة إلى الحيرة على غير قياس، وانظر الكتاب ٢/٢٤ هامش رقم ٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٢ / ٣٧٣ ـ ٣٧٤ .

واحد ، ... ، وعندي أنَّ مذهب سيبويه أولى وذلك أنَّ مكحول من صفة الحاجب ليس بمعنى مكحول من صفة العين ، فلا يجوز أنْ يحذف أحدهما لدلالة الآحر عليه إلا مجازاً .

ثم إن مكْحُولاً في العين هو الحقيقة في الأَصْلِ ، وهوفي الحاجب على التشبيه به، فكيف يُحذّف الحقيقة لدلالة المجاز عليه ؟

فلذلك الأولى أن يكون الحاحب مرفوعاً بأحوى كذا زعم الفارسي في التذكرة، وصحح مذهب سيبويه ، لكن لا يتم إلا بما قلنا من أنَّ مكحولاً في الموضعين كاللفظ المشترك فتأمله . ) (١).

### الدراسة:

استشهد بهذا البيت سيبويه على الإخبار بـ « مَكَّحُول » عن العين وهووصف مذكر ، والعين مؤنثة ، وجعله من مراعاة المعنى .

أي أَنَّ العين يطلق عليها « الطَّرْف » وهو مذكّر (٢). وإليه ذهب الأعلم (٣).

أُمَّا الأصمعي فيما حكاه عنه الفارسي فيرى أنَّه خبر عن الحاجب والتقدير: «حاجِبُه مكْحُولُ والعين بالإثمد الحاري مكحولة » (٤).

وهذا حسنٌ ؛ لأنَّه لا ضرورة فيه ، ولا حذف .

إِلَّا أَنَّ ابن بري يرى أَنَّ الذي ذهب إليه سيبويه أَقْربُ للنفس وأبعد من الاحتمال واللبس؛ لأنَّ احتلاف الخبرين يوهم اختلاف المعنيين ؛ ولأنَّ حمل الخبر على الأقرب أولى(٥).

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ١٨٦ /أ، ب.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٤٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر النكت ١/٦٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر التكملة ٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) انظر شواهد الإيضاح ٤٨/٢.

وبَهِذا يُمْكِن القولَ أنَّ ما ذهب إليه سيبويه أولى .

ويؤيده نَصُّ لأبي حَيَّان يقول فيه :

( والمبتدأ والخبر بالنسبة إلى التّذكير والتأنيث إنَّ كَان المبتدأ هـو الخبر من جهـة المعنى فتجوز المخالفة بحسب اللفظ نحو: الاسم كلِمَةً ، وفاطمة هذا الرجل إذا كـان اسمه فاطمة، وإنَّ كَان غيره صفة ، فالموافقة وقد يخالف إن كان التأنيث غير حقيقي كقوله:

# والعَيْنُ بالإِثْمِد الحَارِثِي مَكْحُولُ

أي: عضو أو أي شيء مكُحُول ، أو جامد فلا يكون إلاَّ على التحقير نحو هذا الرَّجل امرأة، أوعلى التنكير نحو: هذا المرأة رجل)(١).

أمّا عن احتمال ابن عصفوراًنْ يَكُون مَكْحُولٌ من صفة حاجب ، والعينُ مَعُطُوفة على الضمير في مكْحُول ، ففيه كثرة تأويلات منها تذكير العين سواء أكان للضرورة أو بالحمل على المعنى ، ومنها تقدير محذوف ، إضافة إلى أنّ رواية البيت فيها تباين .

فلهذا أرى أنَّه لا داعي لزيّادةٍ أَوْتَقدِيم وتأخير وبُعْد في التأويل لا يتناولـــه الذهــنُ إلَّا بِعَناء .

وما تبنّاه ابن الضّائع وصححه للفارسي فيه أيضاً نظر م لطول الفصل بين العامل والمعمول، ثم إنّ « فعيل » أبْلَغُ في الوصف من « مفعول » وأنّ « فعيلاً » المحمول عن « مُفعُول » يَسْتَوِي فيه المذكّر والمؤنث فيُقال : طَرْفُ كَحِيلٌ ، وعَينُ « كَحِيلٌ » ﴿

وبهذا فالراجِح قول سيبويه وبه أخذ الجمهور . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر الارتشاف ٢ / ٤٧ ـ ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر التعليل في شرح المفصل ١٠ / ١٨.

### المسألة الحادية والثمانون

# باب ما يُؤَنَّتْ مِنْ جَسد الإنسان :

قال ابن عصفور:

( وأمَّا الكُرَاع والذِرَاع فمؤنشَان في مذهب سيبويه ، وزعم بعض النحويين أنهما مذكر ان، واستدل على ذلك أنّه إذا سمي بهما مذكر لم يمنع الاسم الصرف والمذكّر إذا سمي بمؤنث على أزيد من ثلاثة أحرف منع الصرف مثل أن سميت رجلاً به « زينب » لمنعت الصرف .

والصحيح أَنَّهما مؤنثان ، وسبب ذلك أنَّ صَرَفَ المسمى بـ « ذِرَاع أو كُرَاع » كثرة الاستعمال ، فكأنَّهما اسمان لهما ... ) (١).

\* فاعترض ابن الضّائع بقوله:

( والكِرَاعُ وجمعها « أَكْرُع » يدل على التَّأْنِيثِ ، وزعم بعضُهُم فيها التذكّير بدليل صرفها إذا سمي بها رجل ، كذا حكى ابن عصفور ، وقد تقدم في باب ما لاينصرف غَلطُه في ذلك ، بل الفصيح منع صرف « كُرَاع » اسم رجل .

كذا حكى سيبويه ، وإنَّما الصرف فصيح في الذِرَاع . ) (٢).

الدراسة:

تبيَّن في كثير من المسائلِ أنَّ ابن الضَّائع يعترض على ابن عصفور لمجرد المحالفة، ويحاول أن يقرر عليه قولاً قد يكون أورده عرضاً ، واختار غيره ، وقد يذكره ، ولا يُبنى عليه حكم نحوي .

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٣٧٦/٢ ـ ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ١٨٨ / ب، ٢٣٥ /أ، ب.

وعلى سبيل المثال هذه المسألة ، فابن عصفور ذهب إلى أَنَّهما مؤنثان ، ويرى أنَّ جوزا الصرف عائدُ لكثرة الاستعمال .

وحكايتُه عن بعض النحويين متذكريرهِما ، والصرف وعدمه اسقصاء للمسألة ، وقد ذكر حواز الصرف سيبويه قبل ابن عصفور حيث قال : (وأمّا «كُراع » فإن الوجه ترك الصرف ، ومن العرب من يصرفه يشبهه بد « ذراع » لأنّه من أسماء المذكر، وذلك أخبث الوجهين . )(١) .

ونص ابن عصفور في باب «ما ينصرف ومالا ينصرف » هو: (ومنها كل مذكّر سميته بمؤنث ... إلَّا كُراعاً ، وذِرَاعاً ؛ لكثرة تسمية المذكّر بهما صُرِفًا ، وبعض العرب يمنع الصرف من كُراع . )(٢) .

ولهذا حكَم ابن الضَّائع بغلطه ، مع أنَّ ابن عصفور لم يــــلزم بصــرف «كُــرَاع » بل يحكي ذلك ويتأول لمن صرفه حجة ، وهي كثرة الاستعمال .

وبهذا يمكن القول إنَّ الحكم بالغلط على ابن عصفور فيه حفوة من ابن الضَّائع؛ لأنَّ ماانتهجه وحكاه انتهجه سيبويه والمبرِّد (٣) ، وذكرا فيها الرأيين اللذين أوردهما ابن عصفور.

والمفهوم من كلامه أنّه يميل إلى عدم الصرف بدليل قوله: (والصَّحِيتُ أنَّهما مؤنثان) (٤) ، وقوله: (وسبب صرف المسمى بر كُرَاع ، وذِراَع » كثرة الاستعمال) (٥).

فالظاهر أنَّه يرى أنَّ الصرف حُكُمُ ثانٍ على عدمه ، وأضعف منه وا لله أعلم .

انظر الكتاب ٣ / ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ٢ / ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر المقتضب ٣ / ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الجمل ٢ / ٣٢٩، ٣٧٦ ، ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٥) شرح الجمل ٢ / ٣٧٦، ٣٧٧ .

### المسألة الثانية والثمانون

باب تكسير ما كان على « فَاعل »:

قال ابن عصفور معلقاً على قول الشاعر:

يَالَيلةً خُرْسَ الدَجَاجِ سَهِرتُها ببغدادَ ما كَادَت إِلَى الصبحِ تَنْجَلِي (١) ( فَأَمَّا أَبُو علي فتأول هذا البيت بأَنَّ جعل الليلة لطولها كالجمع فكأنَّ كلَّ جُزْء من هذه الليلة ليلةً ، والعربُ قد تفعل مثل هذا ، حكى من كلامهم : ثوبُّ أَخُلاقً ، وبُرْمَة أعشار ...، وهذا الذي تَأوَّل به أَبُو علي الفارسي حَسَنٌ لولا أنَّ يعقوب حكى عن الأصمعي أنَّ العربَ تقول : ليلةٌ حرُسٌ ، إذا لم يُسمَع فيها صَوتَ ، والعربُ قَدْ تَسكِّن « فُعُلاً » فتقول في عُنق : عُنق ، وفي أُذُن : أُذْن ... ، فعلى هذا لا إشكال في البيت ، لأنة من وصف المفرد بالمفرد بالمفرد ) (١) .

فاعترض ابن الضّائع بقوله:

( وزعم ابن عصفور في توجيه هذا البيت إلى ما حكى عن بعض اللغويين من أنّه يقال: « لَيلةٌ خُرُس » أي ساكنة ، ... ، وهي صفة مفردة ، وهذا كما ترى ؛ فإنّ خُرُساً على هذه الحكاية صفة لليلة . لا شيء من سببها ، فكيف أضاف الصفة إلى الدجاج؟

<sup>(</sup>۱) لم أعثر على نسبة لهذا البيت ، وانظر المسائل البصريات ٥٦٣/١ ، والمخصص ١٦ / ١٦٣ ، وفيه: فما ليله كو انظر المقرب ١ / ١٦٩ ، وشرح الجمل ١ / ٥٦٨ ، وشرح التسهيل ١ / ٢٦٤ ، هذا وفي البيت روايات أحرى منها :

يا ليلة خرس الدجاج طويلة وانظر اللسان ( بغدد) وفيه ( ومــا كــانت ) مكــان ( كــادت ) ، وفي شــرح التســهيل ١ / ٢٦٤ ، والمساعد ٢/ ٢٢١ ، « أيا ليلة » بزيادة الهمزة .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الجمل ١ / ٥٦٨ ، والمقرب ١ / ١٣٩ .

إِلَّا أَنَّ ينقل دجاجة خُرْس ، فيكون « خرس » يستعمل عموماً حيث يستعمل أخرس وخرساً .

وحينئذ يَصِحُ ، ولا ينبغي أنْ يُعدَل عن توجيه الفارسي بوجه . )(١) .

### الدراسة:

استشهد الفارسي بهذا البيت وقال:

( فَالْأَصْلُ فِي هذا « خُرْساً دجاجها » . فكما حذف الضمير وأضاف الصفة إلى ماكان فاعلاً لها في المعنى ، فكان ينبغي أن يفرد الصفة فيقول : « خرساء الدجاج » . ألا ترى أنّه قد صار فيها ضمير الليلة ، إذ قد حذف الراجع فما كان يرجع من الصفة إلى الموصوف . )(٢) .

وحقيقة الأَمر أَنَّ ابن عصفور قد استحسن هذا التأويل ، إلاَّ أَنَّه ورد عليه نَـصُّ للأصمعي. ولا أَدْرِي ما الذي جعل ابن الضَّائع يُحَاوِلُ رد اختيار ابن عصفور ، علماً بأنَّ ابن عصفور لم يَردَّ رأي الفارسي ، الذي رجحه ابن الضَّائع ، ويجعله القول في المسألة ، وأخذ يتكلفُ في توجيه البيت .

وكل هذا مع أنَّ ابن عصفور استحسن توجيه الفارسي ، لولا أنَّه ورد عليه رأي عن العرب له من الشواهد ما يؤيده ، كما ساقه في الأمثلة .

وَمُمَّة رأي آخر للفارسي ذكره ابن الضَّائع عرضاً وهو : أنَّه ُخُرْساً ، صفة للدجاج في الأصل: ( خرساً الدجاج )(٣) .

والشاهد في البيت معاملة الصفة غير الرَّافعة ما هي له إن قُـرِن « بـأل » معاملتهـا إذا رفعته . وا لله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٣ / ٣٠/أ.

<sup>(</sup>٢) انظر المسائل البصريات ٥٦٤/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الجمل ١/٨٦٥ ، والمساعد ٢٢٠/٢ ـ ٢٢١ .

# الباب الناني

منشأ الاعتراضات ونتائجها

# مَنْشَأُ الاعتراضات ونتائجُها

مما لا شك فيه أنَّ من عوامل ازدهار الفن التنافس الشديد بين العلماء ، وقد أفاد هذا في إثراءِ المكتبة العربية في جانب الدرس النَّحوي خاصة ، ومباحث العربية وفنون المعرفة عامة.

وبالرَّغم مما في التنافس من كَسْبِ للعلم باحتهاد العلماء في تحصيله وجمع مسائله، وقضاياه والتنقيب عن حججه إظهاراً للقدرة العلمية ، والتفوق على الآخرين و حباً للغلبة، فَورْضَ النَّحاة على المنافسة في الصنعة أو جد ظاهرة من النَّقد العدائي ، ومتى خلت المناقشة العلمية مما يورثها من حوافز المادة أو الجاه بقيت هادئة ، جميلة صافية مفيدة .

وهذه المناقشات التحالس، ومنها ما كان ردوداً ضَمِنَت المؤلفات تفصل بين المحاورات، ومنها المحالس، ومنها ما كان ردوداً ضَمِنَت المؤلفات تفصل بين السابق، واللَّاحِق مدة زمنية سواء في عصرين مختلفين لمدرستين مختلفتين أوعالمين من مدرسة واحدة، أو بين علمين في عصر واحد، فمَنْ أَلَّف فقد استَهدَف. ولا غرابة أَنْ يقع الخلافُ بين عالمين من مدرستين مختلفتي الاتحاه، ولا بين عالمين من مدرسة واحدة في عصرين مختلفين ؟ لأنّ لكل حيل خصائصة وسماته، ولكل شيخ طريقة.

إِلَّا أَنَّ الذي يجعلنا نَضَعُ عدداً من علامات الاستفهام إذا كان الخلاف واقعاً بين علمين ينتميان إلى مدرسة واحدة ، وعاشا في حقبة زمنية واحدة ، وتتلمذا على شيخ واحد تردد ذكره في كتبهما مميزاً بالأستاذية ، اقتبسا منه علمهما وكشرت أفكاره في مؤلفاتهما وأعنى بذلك أبا على الشلوبين ت ٢٥٤ هـ .

ولكي نصل بمشيئة الله إلى السبب الحقيقي الذي يكمن وراء هذه الاعتراضات

من ابن الضَّائع على ابن عصفور ، لا بد من عـرض مـا أحـاط بهـا مـن عوامـل ، وردت مبثوثة في كتب الطبقات .

فابن عصفور الذي برع واستقل وكانت له حلقة يدرس فيها طلابه (١) كان ماهراً في العربية من أبْرَعِ من تخرج على الشلوبين ، وُقدِّم على أقرانه إذ يقول عنه الغبريني : وكل من قرأ على أبي على الشلوبين ببلده بَحَبَ ، وأجلهم عندي رجلان: الأستاذان أبو الحسن هذا .

والأستاذُ أبو الحسن بن أبي الربيع .

وأجل الأستاذين أبوالحسن بن عصفور ، وما أُعتقد في المتأخرين من الأساتيذ أجل منه ، جمع رحمه الله بين الحفظ والاتقان والتصوروفصاحة اللسان ، وهو حافظ متصور لما هو حافظ له قادر على التعبير عن محفوظه وهذه هي الغاية ،وهي أن يكون المرء حافظاً له متصوراً معبراً ، وقل أَنْ يجمع مثل هذا إلا الآحاد ... )(٢).

وَتَحَدَّثُ عنه تلميذه ابن سعيد المغربي ت ( ١٨٥هـ ) فقال :

( وإليه انتهست علىوم النَّحو وعليه الإحالة الآن من المشرق والمغرب . ) (٣) ووصفه الصفدي بأنَّة حامل لواء العربية في الأَندلس (٤) . وقد قال في مدحه القاضي ناصر الدين بن المنيِّر المالكي الاسكندراني ت ٧٣٣هـ :

تَقَلَ النَّحُوَ إِلِينَا الدُوَلِي عَن أَمِيرِ المؤْمنينَ السَّطَلِلِي عَن أَمِيرِ المؤْمنينَ السَّطَلِلِي النَّحُو ابنَ عصفُور عَلي (٥) تَحتَم النَّحُو ابنَ عصفُور عَلي (٥)

<sup>(</sup>١) انظر نفخ الطيب ٢ / ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر عنوان الدراية ١٨٩ ، وانظر شرح الجمل ٣٢/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر نفح الطيب ١٨٤/٣ ، وشرح الجمل ٣٣/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر نفح الطيب ٤ / ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) انظر البغية ٢ / ٢١٠ .

وقَال عنه ابنُ الْزُبَيرِ :

( وتقاييده كُلَّها نَافِعة لمقرئ العَربيةِ على قبولِ اخْتيَاراتِهِ للاعْترَاضِ والرَّدِ عنــد من حَذِقَ الصنَاعة ...) (١).

أقول هذه الإضاءة لمكانته العلمية ، وما امتازت به مؤلفاته من الوضوح ، وحُسْنِ السَّبكِ ، وتنوعها في فنون العربية مَع الإِجَادة والإحاطة مما ينبغي أن يقف عنده المرء، ويدقِق النظر في منشأ هذه الاعتراضات ، التي بلغت تخطئته حيناً ، ووصفه بالجهل والغفلة حيناً آخر .

كما أنَّ صاحبنا ابن الضَّائع بَلغَ مكانةً عظيمة في النحو و في غيره . يتضع ذلك من قول المؤرخين عنه : (كان إذا أَخَذ في فَنِ أَتَى بالعجائب (٢) وإنْ كَانَ مَتَقَدِّماً في فن النَّحو ، وتظهر هذه المكانة في نقل السيوطي عن ابن الزُبير قوله : بَلغَ الغاية في فن النَّحو ، ولا زَمَ الشلوبين ، وفَاقَ أصحابَه بأسرِهم ، وله في مشكلات المُخالِة في فن النَّحو ، ولا زَمَ الشلوبين ، وفَاقَ أصحابَه بأسرِهم ، وله في مشكلات الكتاب عَجَائبٌ ، وقرأ ببلده أيضاً الأصلين وكان مُتقدِّماً في هذه العلوم الثلاثة ، وأمَّا العربية والكلام فَلَمْ يَكُنْ في وقته من يقاربه فيهما . ) (٣).

وَيُظْهُرُ ذَلَكَ حَلياً فِي شرحه على الجُمَل ، الذي جاء حافلاً بالنحو والصرف والقراءات ، والردود على كَشيرٍ من النَّحاة في احتياراتهم ، وقد نعته ابن الزُبير بالأستاذ المحقق ...(٤)

وَقَدَ نَقِلَ عَن أَبِي عَبِدَا للله محمد بن الأزرق في كتابه روضة الأَعْ لَام رداً على مدح الاسكندراني لابن عصفور بتفضيل ابن الضَّائع عليه:

<sup>(</sup>١) انظر صلة الصلة ١٤٨/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر البغية ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) روضات الجنات ٥ / ٢٨٩ .

بضَائعُكَ ابن الضَّائع النَّدبِ قَد أَتَّتْ

بَحقٍ من التَّحقِيقِ والعلمِ مَــوفُــورِ فَطِرتَ عَقَاباً كَاسِـــراً أو ما تَرَىٰ

مطاركَ قد أُعيا جَناح ابن عصفُورِ (١)

وفي نظري مع عدم إنكار ما لكل من العالمين من مكانسة علمية ، وما قيل في كل منهما من عبارات الثناء إلَّا أَنَّهَا تَخْضَعُ لعوامل نفسية جعلت ابن عصفور قريباً من نفوس فريقٍ ، و ابن الضَّاثع يَغِالُ حظوةً عند آخرين فَضَّلوه على ابن عصفور.

# إِلَّا أَنَّنِي أُرجِعُ مُّنشَأَ هذه الاعتراضاتِ لسببين :

أحدهما: ما يمكن أن نُسميه الانتصار للشيوخ، وذلك لما حدث بين الأستاذ أبي علي الشلوبين وبين ابن عصفور من حفوة انتهت بالمقاطعة ، كما يصورها لنا المقرى عند ترجمته للأستاذ أبي جعفر اللبلي أحد طلبة الشلوبين ، إذ يقول:

(إِنَّ الأستاذ أبأ جعفسر اللَّيلـي - رحمـه الله - قُـرِىءَ عليـه يَوَّمـاً قـولُ امـرىء .

حَيّ الحَمُولَ بَجَانِبِ العَزْلِ إِذْ لا يُلائِم شَكْلُها شَكْلِي (٢)

فقال لطلبته: ما العامل في هذا الظرف ؟ يعيني «إذ » فتنازعوا القول ، فقال حسبكم قرئ هذا البيت على أستاذنا أبي على الشلوبين ، فسألنا هذا السؤال، وكان أبو الحسن بن عصفور قد بَرَع واستقل وجلس للتدريس ، وكان الشلوبين يغض منه ، فقال لنا : إذا خرجتم فاسألوا ذلك الجاهل ، يَعيني ابن عصفور ، فلما خرجنا سرنا إليه بجمعنا ، و دخلنا المسجد ، فرأيناه قد دارت به حلقة كبيرة ، وهو

<sup>(</sup>١) انظر نفح الطيب ٧٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر ديوان امرئ القيس ٢٣٦. والممول هي الإربل المتي عليها الأعمال ، وانظر الاحسان (ع١٠٥) ، وهوائس الربوان

يتكلم بغرائب النحو ، فلم نحسر على سؤاله لهيبته ، وانصرفنا ، ثم حئنا بعد على عادتنا لأبي على ...فتذكر ، وقال : ما فعلتم في سؤال ابن عصفور ؟ فصدقنا له الحديث ، فأقسم ألا يخبرنا ما العامل فيه ... )(١) .

قلنا في هذه القصة شاهدان أحدهما يحسب لابن عصفور والآخر يحسب عليه أما الذي يحسب له فهو مكانته العلمية التي جعلته يستقل بحلقة يلتف حوله الطلبة مع تصدر شيخه الشلوبين للإقراء ، وهيبته التي صورها الليلي . وأما الشاهد الآخر فهو تصوير المقاطعة بينه وبين شيخه حتى نعته بالجهل . ولعل هذا الذي حدث بين ابن عصفور وشيخه يرجع إلى عاملين أيضاً :

أحدهما: ما اتصف به الشلوبين من حدة الطبع وسلاطة اللسان ، الذي أطلق له العنان حتى وصف بعض العلماء بأنه بحنون من مجانين هذا الوقت (٢) ، ووصف ابن طلحة بالتخلف (٣) ودعا على الجزولي بألا تقال عثرته (٤).

وحكي عن أبي العلاء بن منصور: أنه جعله يحضر مجلس المذاكرة في المذاهب، فوضع لسانه في أئمة الفقه ، فمنع الحضور من حينئذ ، وقيل له: أنت رجل لا تترك عادتك ، وأئمة الفقه ليسوا كأئمة النحو ، ويخشى عليك من أن تتعرض لسفك دمك . )(٥) .

وقصته مع ابن الصابوني (٢) الذي كان يلقب بالحمار ، ويضيق من ذلك ، إذ دخل يوماً على الشلوبين ، وفي أثناء قراءته عليه كتاب الإيضاح للفارسي عرضت

<sup>(</sup>۱) انظر نفح الطيب ٢ / ٢٠٩ - ٢١٠ وقد أورد الجـواب على سؤال الشـلوبيين بـأن « إذ » حـرف معناه التعليل تشترك فيه الأسماء والحروف كما اشتركت في عن .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح المقدمة الجزولية : ١٨ ، ٢٢٩ ويستظهر محققه أن المقصود بهذا ابن عصفور .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح المقدمة الجزولية الكبير ١٨، ، ٨٨، ، ٨٦٠ . وابن طلحة هو: محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك بن خلف بن أحمد أبو بكر الإشبيلي، درس العربية بإشبيلية أكثر من شمسين سنة، عرف بالعقل والذكاء ، توفي سنة ٦١٨ هـ، عن البغية ١٢١/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر المرجع نفسه ص١٨، ١٠١٨.

<sup>(</sup>٥) انظر اختصار القدح المعلى ١٥٣ ، وشرح المقدمة الجزولية ص١٧ .

<sup>(</sup>٦) هو أبو بكر محمد بن أحمد شاعر إشبيلية في عصره، رحل إلى تونس ثـم إلى القـاهرة، وتـوفي سـنة عصره عــانظر نفح الطيب ١٨/٣ه .

مسألة: «السمنُ مَنوانُ بِدرهم » فتشعبت المناقشة فضاق بذلك الأستاذ أبوعلي ، فزحف إلى ابن الصابوني من صدر مجلسه ، وقال له: يا حمار ، يابن حمارين ، إلى أن قال: يا مائة ألف حمار ، يا ملء الأرض حمير ، ثم جعل اصبعه في أُذنيه ونَهَق وهو يَزحفَ إليه ، فاجتمعت العامة على باب المسجد ، فكانت حادثة مشهورة (١).

وقد حاول الدكتور حمَّاد أن يَلتَمِس عُذراً لأبي علي في هذه الحادثة معللاً بـأَنَّ ربه الصابوني كان معروفاً بالزهو والتكبر خاصة مع العلماء (٢).

وقد استأنس بهذا التعليل الدكتور / تركي بن سهو $^{(7)}$ .

إِلَّا أَنَّنِي أَرَى أَنَّ الصفتين ممقوتتان ، ومقتها على الشلوبين أكثر ؛ لما فيها من تنابز بالألقاب من شيخ نَصَّب نفسه للإقراء ، وكان حَريٌ به أن يكونَ قدوةً في العلم والخلق .

كما أنَّ هذا الموقف ليس مع ابن الصابوني فحسب ، وإثَّمَا هو ديدنه مع كثير من العلماء.

وفي ذلك يقول ابن عُتبَة الطّبيب الذي كان يلم بمجالس الشلوبين إلماماً قليلاً:

ولا تقربه ما بين الأنكام وتأنف هِمَّة سَقْط الكلام ويلعَنُ سيبويه بلا احتشَام (٤) سَمِعتَ لديه غَوغَاء الطغَام

تَجَنُّب إِنَّ رَشدت أَبا عَلي وَنَكِّب نِحُوه إِنْ كُنْتَ تَأْبِي وَنَكِّب نَحُوه إِنْ كُنْتَ تَأْبِي كَمْذَ تَأْبِي كَمْذَ الرجلَ فِي الإقراءِ جَهْلاً وَإِنَّ باراه مُعَتَرضٌ بحَـَّقِ

فكل هذه الطباع التي عرف بها الشلوبين ، وماامتاز به ابن عصفور من

<sup>(</sup>١) انظر اختصار القدح المعلى ١٥٤ ، وحواشي المفصل ص٢٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر حواشي المفصل ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة شرح المقدمة الجزولية ص١٧٠.

<sup>(</sup>٤) انظر اختصار القدح المعلى ١٥٤ ، والذيل والتكملة ٥٦٢/٥ ، وشرح الجمل ٢٦/١ .

فصاحة وذكاء حعلته يستقل بحلقة للتدريس مع وجود شيخه ، وأقبل عليه الطلبة حتى رأى فيه الشلوبين منافساً ، ومنازعاً له ، كل هذا جعل الشلوبين يتذمر من تلميذه ، فأحذ يتهكم به ، وينعته بالجهل . فحدثت الجفوة بينهما والله أعلم .

### أما العامل الثاني:

فيتمثل فيما لمسه الشلوبين من ذكاء ودقة رأي في ابن عصفور ، وما رآه من إقبال الطلبة عليه حتى رأى أنه سيكون له منافساً ، بعد أن أصبح اسمه مقروناً باسم الشلوبين في تلقي الطلبة عنهما ، إذ يقول المقرىء في التعريف بأبي الحسن على بن موسى العنسى :

( أخذ عن أعلام إشبيلية كأبي على الشلوبين وأبي الحسن الدباح وابن عصفور) (١) .

وحقيقة الأمر أن الشلوبين بهذه المقاطعة والجفوة ، وحدة الطبع اكتسب نفرة من الكثير، يتجرأ على كثير من العلماء بالتخطئة ويصفهم بالتخلف والجنون ، ومنهم شيخه ابن طلحة .

ثم إن مخالفة التلميذ للشيخ في بعض المسائل - إذا كان لها وجه وعليها دليل قائم يقبله غير الشيخ من العلماء - ليس من سوء أدب التلميذ مع الشيخ ، ولا ينبغى للشيخ أن يتبرم من هذه المخالفة (٢).

وفي نظري أن هذه النفرة بين الشلوبين و ابن عصفور كانت عاملاً من العوامل التي جعلت ابن الضائع يقف موقف المعارضة والرد على ابن عصفور منتصراً لشيخه.

- (۱) انظر نفح الطيب ۲۷۱/۲ . والدباج هو: علي بن حابر بن علي أبو الحسن الإشـبيلي، قـرأ النحـو على ابن خروف وغيره، توفي سنة ٦٤٦ هـ. عن البغية ١٥٢/٢ .
  - (٢) هذا من كلام ابن الأزرق كما نقله المقري في نفح الطيب ٧٠٠/، ٧٠١ .

وإن قال قائل : هذا منهج عُرِفَ به ابن الضَّائع مع كثير من العلماء بدليل قول السيوطي عنه :

(له ردودٌ على اعتراضات ابن الطراوة على الفارسي ، واعتراضاته على سيبويه، واعتراضات البطليوسي على الزجاجي . )(١) .

نقول له: لا شك في هذا ، فقد حَفَل شرحه على الجمل بتعقب كثير من العلماء ، وخطأهم في بعض آرائهم ، إلا أَنَّ ذكر ابن عصفور ارتبط عنده بالتخطئة ، والاعتراض عليه ، فما من رأي مال إليه ابن عصفور ، أو رجَّحه إلا وردَّ عليه ابن الضّائع ، حتى وإن لم يجد مجالاً للتخطئة يلجأ إلى عبارة يرددها كثيراً وهي : (أن سيبويه لم يقل بهذا)، أو (لم يقل به الأستاذ) وانظر على سبيل المثال صلامن البحث .

ومما لا شك فيه أنَّ الاستدراك من اللَّاحِق على السابق حُهْدُ يحسب لصاحبه متى كان صحيحاً ، أو أَضاف جديداً في إطار قواعد اللغة ، وكم ترك السابق للَّحق.

إِلَّا أَنَّ هذه الاستدراكات متى خرجت إلى النيل من العلماء ، وهدفت إلى التقليل من قيمتهم العلمية ، فهو أمرٌ لَسْتُ مع ابن الضَّائع فيه .

ثُمَّ إِنَّ تخطئة عالم كر «ابن عصفور » ليست بالأمر السهل ، إذ إِنَّها تحتاج إلى أَدِلَةٍ وبراهين تُشِتُ خطأه أو فساد رأيه بالإجماع ، وما تعرَّضَتُ له من مسائل خطأ فيها ابن الضَّائع ابن عصفور يُفِيد أَنَّ أكثر هذه الاعتراضات ليس موفقاً . وانظر علي سبيل المثال المسائل رقم ١٠٥٠ ١٠ عليه وهذا دليل على أنَّ ثمَّة عامل نفسياً غلب عليه الهوى ، والتَّعصب

<sup>(</sup>١) انظر البغية ٢/ ٢٠٤.

لشيخه الشلوبين ، ومما يؤيده قوله:

( ورد على الأستاذ ابنُ عصفور وكان مولعاً بالرد عليه . )(١) .

أمّا العامل الثاني الذي أُرَجِّع أنّه دفع ابن الضّائع إلى الاعتراض على ابن عصفور، ومخالفته في جُل آرائه فهو ما يمكن أن نسميه: «حسد الأقران » مع اعتذاري عن هذه التسمية ، إلّا أنّ ما صوره أصحاب الطبقات من أن ابن عصفور استقل للتدريس ، وسبق بالتأليف يَفْرِض هذه التسمية .

فهذا المقري يقول:

(ولما ألف ابن عصفور كتابه «المقرّب» في النحو انتقده جماعة من أهل قطره الأندلسيين، وغيرهم، ، منهم ابن الضّائع (٢) وابن هشام (٣)، والجنري وأنه عليه «المنهج المعرب في الرّد على المقرّب» وفيه تخليط كثير وتعسف:

وفي تعبٍّ من يحسدُ الشمسَ نورها ويأملُ أن يأتِي لها بنضرِيب (٥)

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٢٠٧/ب.

<sup>(</sup>٢) بالأصل بالصاد المهملة والغين المعجمة ، والصواب ما أثبت بالضاد المعجمة ، والعين المهملة .

<sup>(</sup>٣) هو ابن هشام الخضراوي محمد بن يحيى ، أحذ عن ابن حسروف ، وله : النقص على الممتع ، وفصل المقال في أبنية الأفعال ، وغيرها . ت ٢٤٦ هـ ، وانظر البغية ٢٦٧/١ ، ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٤) بالأصل « الجزيري » والصواب ما أثبت ، وهو / ابراهيم بن أحمد بن محمد الجنزري الجزرجي أبو إسحاق ، أحذ عن الرندي وابن جزي ، وله : المنهج المعرب في الرد على المقرب ، وتقصي الواحب في الرد على ابن الحاجب ، وغيرها . وانظر البغية ٢/١ .

البيت لأبي الطيب المتنبي، وانظر ديوانه بشرح العكبري ١٢٥٥ ق١٢٠.

ومنهم ابن الحاج<sup>(۱)</sup> ، وأبو الحسن حازم القرطاجني الخزرجي ، وسماه « شد الزنّار على جحفلة الحمار » وابن مؤمن القابسي<sup>(۲)</sup> ، وبهاء الدين بسن النحاس)<sup>(۲)</sup>.

فهذه المنزلة العلمية لابن عصفور وسرعة تفوقه ، كانت مبعث ضيق في نفوس بعض أقرانه، فهذا ابن الحاج يقول: (إذا مت فعل ابن عصفور في كتاب سيبويه ماأراد فإنه لا يجد من يرد عليه ...» . (3)

وهذا النص فيه من المبالغة والاعتزاز بالنفس ما يُرَجِّح كفة ابن عصفور على أقرانه ، وصدق من قال :

وإذا أراد الله نشر فَضِيلة طويت أتاحَ لها لسانَ حسود

وبعد هذه الإلمامة السريعة التي حاولت فيها الوصول إلى معرفة منشأ اعتراضات ابن الضّائع على ابن عصفور ، وأثبت أنَّ ذلك يمكن إرجاعه إلى عاملين عنونت للأول بالانتصار للشيوخ ونظراً لما وقع بين ابن عصفور وشيخه الشّلوبين من مقاطعة.

<sup>(</sup>١) هو أبو العباس أحمد بن محمد الإشبيلي ت ٦٥١ هـ .

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على شيء أكثر مما أثبت.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن إبراهيم بن أبي نصر الإمام أبو عبد الله بهاء الدين بن النحاس ٦٩٨٠ هـ ، وانظر البغية ١٣/١ ، ١٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن الحاج النحوي للدكتور / حسن الشاعر ص٣٢ .

وهل أدَّى هذا الاختلاف إلى ترجيح أصل نحوي على آخر ؟ أوأدى إلى منع وجه حائز ، أو إِحَازة وجه ممنوع ؟ أو أَدَّى إلى رَدِّ رواية أو نقل . وهل كان كل منهما السَّابق فيما ذهب إليه أومسبوقاً ؟ وعنونتُ للآخر بحسنه الأقران ، وأوردتُ لكل منهما شواهد تثبت ما رأيت أنّه منشأ للاعتراض راجياً من الله أن أكون قد هُديتُ إلى شيء من الصواب، ومعتذراً عما أكون قد وَهِمتُ فيه ، مرحباً بكل نَقَد أو توجيه من الصواب، ومعتذراً عما أكون قد وواضحة ، وسأحاول مستعبناً بالله إلقاء يهدف إلى إعطاء صورة صحيحة وواضحة ، وسأحاول مستعبناً بالله إلقاء الضوء على ماكان وقع فيه خلاف بسبب فهم نصوص القدماء ، أو كان الخلاف فيه نَشأ من اجتهاد لابن عصفور أثار عليه اعتراضاً من ابن الضّائع، أو كان ناشئاً من اعتراض لابن عصفور ، أو ردِّ على السابقين ، فحاول ابن الضّائع الانتصار لهم ومن ثم سأحاول استخلاص ثمرة هذه الاعتراضات ، وما الإضافات التي أضافتها لهذا النّمط من التأليف وأعيني به باب المحاورات والمناظرات بين العلماء ، وماذا أضافت إلى الدرس النحوي بصفة عامة واجياً من الله التوفيق والسداد وسمو الهدف والمرام.

وبناء على هــذا فقـد صَنَّفتُ المسائلَ إلى ثلاثـة أقسـام .

أ ـ الاحتلافُ بسببِ فَهْمِ عبارة سيبويه .

ب ـ ما نشأ فيه الاعتراض بسبب الانتصار للشيوخ .

ج ـ ما نشأ فيه الاعتراض لحكم نحوي أولعلة نحوية ، ...

وبعد عرض المسائل التي اعترض فيها ابن الضّائع على ابن عصفور تبيّن أنّ منشأ هذه الاعتراضات إمّا ناتجٌ عن اختلاف في فَهْم عبارة سيبويه، وإمّا انتصار من ابن الضّائع لأحد العلماء السابقين ، الذين اعترض على كلامهم ابن عصفور ، فحاول ابن الضّائع الاحتجاج لهم ، أوتعليل آرائهم ، وإمّا ردّ لاجتهاد ابن عصفور في حكم نحوي أوعلة نحوية ، ونحو هذا، والذي أهدف إليه من هذا الباب خاصة ، ومن البحث عامة أن أبيّن ما الذي أنتجته هذه الاعتراضات ، وما ثمرة ذلك ؟

### الاختلافُ بسبب فَهْمٍ عِبَارة سيبويه:

تبيّن في بَعضِ المسائلِ أَنَّ الاعتراض نَشاً بسبب فهمهما لنص سيبويه ، وأرى أنَّ مما يجعل الرؤية واضحة أنَّ أبين موقف كل منهما من سيبويه ؛ حتى لا يَظُنُّ القارىء أنَّ ابنَ عصفور له موقف من سيبويه ، فتحامل عليه ، وأراد ابن الضَّائع الانتصار له .

بل إنَّ من المسلم به أَنَّ كتاب سيبويه حَظِي بإحلال وتقدير وإعجاب من النحويين عامة، والأندلسيين خاصة .

وقد قام النحويون على خدمته بين شرح له ، أو تعليق ، أو شرح لأبياته ، وأبنيته، وما به من اللهجات ، حتى أصبح من يَقْرأُ الكتاب يحظى بمكانة علمية خاصة عند الأَقْرانُ واللَّلاحقين .

وبالمقابل إذا أراد وا النَّيل من عِلْمِ أحدٍ قالوا:

إِنَّه لم يقرأ كتابَ سيبويه ، أو كُم يُتمِنَّه ، وقد اتَّهِمَ ابن عصفور بهذا وقد ناقشت هذا الزعم، وبيَّنت الصواب فيه صبحك

ومن هؤلاء العلماء الذين كان لهم عناية خاصة بالكتاب وصَاحبِــه أبـو الحسـن ابن عصفور ، وأبو الحسن بن الضّائع .

فقد كان لهما ولع خاص بالكتاب وصاحبه ، ولع جعل آراءَه قياساً للصواب والخطأ عندما يكون في المسألة أكثر من رأي ، فيرجَعا رأيه على غيره غالباً ، وينافحان عنه بكافة السبل والحجج . وبلغ بهما هذا الولع الرد على من خالفه ، والحكم عليه بالخطأ حيناً ، وبالغفلة والفساد حيناً آخر ، أيّا كان هذا المردود عليه .

إِلاَّ أَنَّ وَلَعَ ابن الضَائَّع بالكتاب وصاحبه أكثر. يتضح هذا من كثرة الاعتماد عليه في آرائه ، واختياراته ، ولعل هذا يرجع إلى شدة التصاق ابن الضَّائع بالكتاب؛

لأَنَّه شرحه (١) شرحاً وصف بأَنَّه في غاية الحسن ، قال عنه السيوطي :

(...، وله في مشكلات الكتاب عجائب ...، وأُمَّا فهمه وتصرفُه في كتاب سيبويه فما أراه سبقه إلى ذلك أحد، له شرح الجمل، [ و ] شرح كتاب سيبويه، جمع فيه بين شرحي السيرافي وابن خروف باختصار حسن) (٢).

وَهَا أَنذَا أُورِدُ بعضَ النماذج لكل من العالمين ؛ لتتضح الرؤية أمام الجميع : ١- جاء في شرح الجمل لابن عصفور قوله :

( وَأَمَّا كَانَ وَأَخُواتَهَا فَمَذَهَبُ الفَرَاءَ أَنَّهُ يَجُوزُ بِنَاوُهَا لِمَا لَمُ يُسَمَّ فَاعِلَمُ وَتَحَذَفُ المُرْفُوعِ الذي يشبه الفاعل ، وتُقِيم المنصوبَ مقامَه ؛ لأَنَّهُ يشبه المفعول كما يقام المفعول مقام الفاعل ، كذلك ما أشبهه .

وهذا الذي ذهب إليه فاسد ؛ لأنَّه يُـوَّدي إلى بقاء الخبر دون مُغْبَرٍ عنه لا في اللفظ ولا في التقدير .

ومذهب السيرافي أَنَّه يحذفُ الاسمُ ، فيحذف بحذفه الخبر إذ لا يجوز بقاء الخـبر دون مُغَبَرَعنه ، ويقام ضمير المصدر مقام المحذوف .

وهذا الذي ذهب أنَّقاسد ؛ لأنَّ «كان » النَّاقِصَة وأُحواتَها لا مصدر لها .

ولمَّا رأى الفارسي أنَّ بناءَها يؤدي إلى ما ذكره الفراء ، وإلى ما ذكره السيرافي وكلاهما فاسد منع من بنائها للمفعول .

والصحيح أنَّه يجوز بناؤُها للمفعسول ، وهـو مذهـب سيبويه ، لكـن لا بُـدَّان أن يكون في الكلام ظرفَ أو مجرورً يُقام مقام المحذوف ... )(٣) .

<sup>(</sup>١) وكذلك ينسب لابن عصفور شرح على الكتباب وانظر ص٪ ﴿

<sup>(</sup>٢) انظر البغيسة ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الحمل ١/٥٥٥ ولعله المفهوم من الكتباب ١/٥٥ \_ ٤٦ ، ١٠

٢ حاء في شرح الجمل لابن عصفور قوله في باب النداء:

( وزعم أبو موسى الجزولي أَنَّ ﴿ أَيُ ﴾ تكون للقريب خاصة ، وذلك بـاطلُ ؛ لأنَّ سيبويه رحمه الله حكى خلاف ذلك . ) (١).

٣- قال ابن عصفور: (وما أُضِيف إلى واحد من هذه المعارف فهو بمنزلة ما أضيف إليه، إلا المضاف إلى المضمر فإنّه في رتبة العلم، هذا مذهب سيبويه \_ رحمه الله \_، والمبرّد يقول: ما أُضِيفَ إلى واحد من هذه المعارف، فهو أقل منه تعريفاً قياساً على المضمر، وذلك فاسد ؛ لأنّا قد وجدناهم يصفون المضاف إلى ما فيه الألف واللام ...)(٢).

هذا ومما جاء وابن عصفور َيْلتَمَس حجة لسيبويه دون تخطئةٍ أُورَدِّ لرأي من خالفه قوله:

( فإذا نُون المنادى للضرورة كما يُنَون ما لا ينصرف فاحتيار سيبويه رحمه الله الله الرّفع ، واحتيار أبي عمرو بن العلاء النّصب ، وحجة أبي عمرو أنّ المنادى بمنزلة ما لاينصرف في موضع الخفض في أنّه مضموم في اللفظ وموضعه نصب ... وحجة سيبويه رحمه الله أفّ هذا المَضْمُوم قد عُومِل معاملة المرفوع ، كما أنّ المرفوع مما لا ينصرف إذا نون بقى على لفظه فكذلك المنادى ...) (٣).

هذا قليل من كثير يبين موقف ابن عصفور من العلماء لتعارض آرائهم مع رأي سيبويه وبالأخص مع المبرد فقد رد عليه معظم اختياراته .

<sup>(</sup>١) انظر شرح الجمل ٨٢/٢ ، والكتاب ٢٢٩/٢ ، وانظر المقدمة الجزولية : ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ١٣٦/٢ ـ ١٣٧ ، وانظر الكتاب ٢/ ٥ ـ ٦ ، والذي في المقتضب ٢٧٧/٤ ، (وما أضفته إلى معرفة فهو معرفة ، نحو : غلام زيد ، وصاحب الرجل ، وإنمّا صار معرفة بإضافتك إليه إلى معروف) وفي ٢٨٠/٤ قال : (وهذه الممعارف بعضها أعرف من بعض) .

<sup>(</sup>٣) شرح الجمل ٩٤/٢ ـ ٩٥ ، وانظر الكتاب ٢ / ٢٠٢ ، والمقتضب ٢١٣/٤ .

أمّا عن موقفِ ابن الضّائع من الكتاب وصاحبه فلعل مما يبينه النصوص التالية:

١- قال ابن الضّائع في باب نِعم وبئس: (وزعم أكثر النّحويين أَنَّ الرَّحُل ونحوه في هذا اسم حنس قصد بذكره المبالغة في مدح زيد، أَيَّ زيـدٌ ممن يُمدَح به حنسه، فصار زيد نعم الرحل، كزيد نِعم حنسه؛ ولذلك شبهه سيبويه بزيد ذهب غلامه، وقد رَدَّ ابن ملكون هذا وقال: لو كان اسم حنس لم يُشَنَّ و لم يُجمَع، لأَنَّ أسماء الأجناس لا تصح تثنيتها ولا جمعها، واعلم أنَّ هذا الردَّ فاسدٌ، فقد يُتنسى اسم الجنس ويجمع عند إرادة التفضيل: قالوا: هذا حير رحلين في الناس...)(١).

٢- قال ابن الضَّائع في باب حبذا: (واختلفوا في إعرابه فزعم بعضهم أنَّه مبتدأ ما بعده خبره ، فغلب عليه حكم الاسم ، ومنهم من زعم أنَّه فعل [و] ما بعده وهو الممدوح فاعل به ، فغلب عليه حكم الفعل ؛ لأنَّه أسبق وأكثر حروفاً . والأول أَوْلَى ، وهو الظاهر من سيبويه ؛ لأَنَّ الـتركيب إَنَّما وحِدَ في الأسماء لا في الأفعال ، وأيضاً فتغليب حانب الاسم أوَّلى ، وأيضاً فالفعل يصير اسماً بأنَّ يُسمَّى به...) (٢).

٣- قال ابن الضَّائع في باب تصغير الخماسي وما فوقه: (قال أبو القاسم: فإن كانت فيه زائدة حذفتها ؛ لأَنَّها أَحقُ بالحذف من الأَصل ، يَحْتَمَل هذا الكلام وحده أنَّ يُرِيد به ما هو على خمسة أَحْرف وأحدها زائد كُمدحرج ، فَإِنَّك تقول فيه دحيرج ، ولا بد ، فتحذف الميم ؛ لأَنَّها أَحقُ بالحذف من الأَصل .

وَيَحْتَمِل أَن يُرِيدَ به إِن كَان فيه زائد على الخمسة فَإِنَّك تحذفه أُولِرٌ ؛ لأنَّه الأُولى، وحينئذ تنتقل إلى الأُصول فتحذف حتى يصح مثال التصغير ...

وقد تقدم في مغدودن التفصيل ، و لم يعرض المؤلف له ، و لم يتعرض ابن السِّيد

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ٣٤ / ب.

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ٣٤ / ب، ٣٥/أ، وانظر الكتاب ١٨٠/٢.

لاصلاح شيء من هذا كله ، وهو دليل على قصورة في صناعة النحو ؛ لأنَّه لايذكر شيئاً من كلام سيبويه في ذلك . )(١) .

٤ - قال ابن الصَّائع في « باب أسماء القبائل والأحياء والسور والبلدان » :

وقد سيبويه العامل في : إِيّاك والأسد ، إيّاك فاتقين والأسد ، [و] زعم ابن حروف أَنّه تفسير معنى ؛ لأنّ الفاء تمنع أنْ يَعمل ما بعدها فيما قبلها ، وهذه غفلة ؛ فإنّه بجوز : زيداً فاضرب ، فإن قال : هوعلى مضمر يفسره ما بعد الفاء كما زعم في إيّاك فاتقين ، فقولهم : « بزيد فامرر » يدل على أنّه ليس على مضمر يفسره ما بعده ؛ لأنّه لا يجوز مثل هذا في الاشتغال ، ثم إِنّه قد تقدم أنّه لا يفسر إلا ما يعمل ، ومذهب ابن حروف في أنّه يفسر ما لايعمل خطأ ، وهو مخالف لمذهب سيبويه...) (٢).

وبعد هذه النماذج التي آمل أَنَّها أعطت صورة واضحة عن موقف كل من ابن عصفور وابن الضَّائع من سيبويه ، حتى لا يُظَنَّ أَنَّ ابن عصفور تحامل على سيبويه، فتعقبه ابن الضَّائع لمجرد الانتصار ، ساُقدِّم نماذكج كان منشأ الاعتراض من ابن الضَّائع خمر النصور هو فَهُمُ عبارة سيبويه ، أو أنَّ ابن الضَّائع جعل حجته في الردِّ على ابن عصفور عدم ثبوته عن سيبويه .

\* ومن هذا أنَّ ابن عصفور أَجاز في « ابْنِ عِـرْسِ » التعريـف والتنكـير ، وحكـي

<sup>(</sup>۱) شرح الجمل ۱۰۷ / أ، ب ، وفي الكتاب ٤٢٧/٣ : (و تقول في منطلق : مطيليق ؛ لأنَّك لو كسّرته كان بمنزلة «مغتلم » في الحذق والعوض) ومغتلم عند سيبويه يصغر على : مغيلم ، ومغيليم ، وانظر الكتاب ٤٢٦/٣ ، وأمنّا مغدودن فنصه فيها : (وتقول في مغدودن : مغيدين ، إن حذفت السدال الآخرة كأنّك حقّرت مغدون ؛ لأنّها تبقى خمسة أحرف رابعتها الواو ، فتصير بمنزلة بهلول ، وأشباه ذلك ، وإن حذفت الدال الأولى فهي بمنزلة حوالق ، كأنك حقرت مغودن) وانظر الكتاب ٢٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) شرح الجمل ٢٤٧ /أ، ب، وانظر الكتاب ٢٧٣/١ ، ٢٧٤ .

سماعها فاعترض ابن الضَّائع بأنَّ ابن عصفور أخذ من نصَّ سيبويه أنَّ فيه لغتين ، وليس كذلك مع أن ابن عصفور لم يحدد مورد السماع ، و لم يشر إلى نَصَّ سيبويه حتى يتهمه ابن الضَّائع بسوء الفَهم ، و ابن عصفور مسبوق إلى القول بتعريفها وتنكيرها وانظر تفصيل هذا في المسألة رقم [ ٨]

\* ومن هذ أنَّ سيبويه استشهد بقول القائل:

#### ﴿ مِنَ لَدُ شَوَّلاً فَإِلَى إِتلائها ﴾

ثم قال: (نصب؛ لأنّه أراد زماناً ، والشّول لا يكون زماناً ولا مكاناً ، ... ، وقد جرَّه قومٌ على سعة الكلام ، وجعلوه بمنزلة المصدر حين جعلوه على الحين ... وإن لم يكن في قوة المصادر ؛ لأنّه لا يتصرف تصرفها . )(١) .

فَفَسَّر ابن عصفور معنى السعة بَأَنَّه جعل المصدر بمنزلة الظرف على التوسع . فاعترض ابن الضَّائع بما قاله الشلوبين من أنَّ سيبويه لم يحفيظ الشَّول مصدراً فأقامه مقام المصدر . وهذا معنى السعة عنده .

وتبين بعد عرض المسألة أنَّ ما ذهب إليه ابن عصفور ذهب إليه غيره ، وانظر تفصيل هذا في المسألة رقم [ ٥٠] .

ومن هذا أنَّ ابن عصفور لا يَرى إلاَّ النَّصب في الاستثناء المتقدم على المُستثنى منه، فخطأه ابن الضَّائع وأَجاز الاتباع بناء على ما فُهِم من نصِّ سيبويه ،مع أنَّ نصَّ سيبويه مفاده ترجيح النَّصب على الاتباع ، وانظر تفصيل هذا في المسألة رقم ٢٦٦٠. \*

ومن هذا أن سيبويه قد يقدر تقديرين في مسألة ما فيختار ابن عصفور تقديراً ويختار ابن الضَّائع الآخر ، ومنه قول سيبويه : ( ... هنيئاً مريئاً ، كأنَّك قلت : ثبت لك هنيئاً مريئاً ، وهنأه ذلك هنيئاً ... ) .

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥ .

فحكى ابن الصَّائع أَنَّ ابن عصفور اختار « ثبتَ » وتعليله لتكون الحال مُببِّنة ؛ لأنَّه لو قدر « هَنِيءَ » لكانت الحال مؤكدة وهو قليل .

ثم اعترض بَأَنَّ الحال النائبة مناب فعلها ليست بقليلة ، واختار أن يكون العامل « هَنيُ آ » وتبين أن كلاً منهما مسبوق فيما ذهب إليه من تقدير ، وانظر تفصيل هذا في المسألة رقم [ ٢٢] .

\* ومما كان منشأ اعتراض بينهما ، ولم يكن لابن الضَّائع ردَّ فيه إلَّا أنَّ سيبويه لم يقله أو لم يشترطه ونحو هذا:

أن ابن عصفور أجاز إجراء القول مجرى الظن لفظاً ومعنيُّ .

فَردَّ ابن الضَّائع بأن الأمر لو كان كذلك لاشترطه سيبويه ، وما ذكره ابن عصفور هو مذهب من مذهب بن في إجراء القول بُحْرَى النَّطَنِّ ، وتفصيل هذا في المسألة ٢١٨] .

\* ومن هذا أنَّ ابن عصفور حكى عن سيبويه أنَّه إذا وقف على الألف في المعتل المنوَّن ، فهذه الألف ألف الأصل في حال الرَّفع والخفيض ، والمبدلة من التنويين في حال النَّصب .

فاعترض ابن الضَّائع بأنَّه لا نص لسيبويه على ما نُسب إليه .

وَتبيَّنَ بعد عرض المسألة أَنَّ مانسبه ابن عصفور لسيبويه نسبه إليه غيره ورجَّحه. ولعلي أَثبتُ لسيبويه ما هو قَمِنٌ بما يقصد ابن عصفور ، وتفصيل هذا في المسألة رقم ٢٨٦ .

#### ما نشأ فيه الاعتراض بسبب الانتصار للشيوخ:

التأدب مع العلماء مطلب من الجميع ؛ وذلك لما لهم من فضل في إثراء المكتبة العربية بشتى فنون المعرفة ، وكم أمدتنا الأيام بعطاء تقصر دونه الهمم ، وما هـو إلا قليل من كثير اندثر وضنت به الأيام .

وكثير من هؤلاء العلماء برع في أكثر من فن ، فألف في اللغة والأدب ، والدين، وأصوله ، ... ، ومنهم من أخذ من كل فن بطرف وبرع في فن أصبح ينسب إليه .

وبهذا فتخطئة عالم من هؤلاء ليس بالأمر السهل لما عرف عنهم من سعة الثقافة؛ ولأن ما يخطأ فيه قد يكون له وجه لا يعلمه اللاحق. أو قد يكون في المسألة أكثر من وجه فيستأنس أحدهم بوجه والآخر بغيره لنزعمة مذهبيه ، أومنهجية.

ومن الأمثلة على ذلك ما لمسناه من ابن عصفور و ابن الضائع ، فكل منهما مولع بالرد على السابقين وتعقبهم ، حتى بلغ بهما هذا إلى الحكم بالفساد على رأي من يرد عليه ، أو الحكم بالغلط ، والوهم ، ونحو ذلك .

وقدحفلت كتب ابن عصفور بهذا المنهج ، فتعقب كثيراً من العلماء وبالمثل رد على ابن عصفور كثير ممن لحقوا به ، ولا بأس في هذا ، فكل يؤخذ منه ويرد عليه ، ولا سيما إذا كان هذا الرد يصلح خطأ أو يشرح مبهماً ، بعيداً عن التعصب لمذهب ، أوتلبية لرغبة نفسية .

ومن هؤلاء العلماء ابن الضائع الذي تعقب ابن عصفور في كثير من ردوده على العلماء ، وكان تعقبه إما بنفي ما نسبه إليهم ابن عصفور مع محاولة تلمس الدليل ، ومحاولة التعليل احتراساً من سماع غيره، أو بتخطئة ابن عصفور في فهمه عنهم، ونحو ذلك .

ومن هذا أن ابن عصفور حكى عن الشلوبين أن إذن » جواب وجزاء حيثما جاءت ، ورد هذا الإطلاق عليه بأن الغالب فيها الجواب ، وقد تأتي للجزاء ،

فحكم ابن الضائع بفساد رد ابن عصفور ، ونفى هذه الحكاية عن الشلوبين ، وبعد دراسة المسألة تبين أن ما نسبه ابن عصفور للشلوبين نسبه إليه غيره وأن ابن الضائع تكلف في التأويل ؛ ليبطل رد ابن عصفور ، وانظر المسألة رقم

ومن هذا أن ابن الضائع حكى عن ابن عصفور أن المازني يمنع الاقتصار دون المفعول الأول فيما تعدى إلى ثلاثة مفاعيل ، وغلط ابن عصفور فيما حكاه عن المازني ، وما نسب لابن عصفور لم يرد في كتبه إلا أن يكون فيما لم نطلع عليه من كتبه ، فقد سبقه إلى النقل عن المازني ابن السراج ، ولا أظن أن ابن الضائع مع اشتهاره بنقله عن العلماء ونقده لهم يند عنه نص ابن السراج ، إلا أنه أراد أن يحمل ابن عصفور ما لم يقل ، ولكثرة رده عليه خف على لسانه ، وانظر المسألة .

وإما أن يكون اعتراض ابن الضائع على ابن عصفور بتلمس العذر والحجة لمن رد عليه ابن عصفور مع عدم نفي آرائهم:

ومن هذا أن ابن عصفور رد على الفراء خاصة وعلى الكوفيين عامة فيما ذهبوا إليه من أن أصل « اللهم »: يا الله أمنا بخير ، فحكم بفساد هذا ابن عصفور محتجاً بأن الشرط إذا تقدمه الأمر استغنى بالأمر عن حواب الشرط ، واحتج بتناقض التقدير ، فنفى ابن الضائع احتجاج ابن عصفور معللاً بأنهم يقولون هذا أصله ثم صار يستعمل ملتزماً على جهة التقول بذلك الدعاء . وانظر تفصيل ذلك في المسألة رقم [٤١] .

ومن هذا أنه يقع خلاف في المصطلح بين ابن عصفور وأحد السابقين فيحاول ابن الضائع الاحتجاج للمردود عليه بما يستطيع من التعليلات ولا يبالي لو أخرجه هذا عن إطار المسألة . ومن هذا أن الأخفش يسرى أن «كيف» حال فخطأه ابن عصفور معللاً بأن الحال خبر، و «كيف" استفهام .

فاعترض ابن الضائع بأن كلمة خبر تعني ما احتمل الصدق والكذب لذاته ،

وهذا قسيم الإنشاء ، وحكم على رد ابن عصفور بأنَّه عَلَطٌ فاحِشُ ، علماً بأنَّ الخلاف في المسألة في إعراب «كيف » هل هي ظرف أو اسم ، وانظر التفصيل في المسألة رقم ٢١٥٦ .

\* ومن هذا أنَّ الأحفَشَ يَمْنَعُ حذف أحد مفعولي « ظَنَّ » اختصاراً ، فردَّ عليه ابن عصفور، وأجازه ، فدفع ولعُ الردِ ابنَ الضَّائع إلى الخروج عن المسألة إلى باب آخر . فالأخفش أجراها بُحْرَى القسم ، ومفعولاتها بُحْرَى جوابه ، ومن هنا رد عليه ابن عصفور. وانظر المسألة رقم

\* ومما جاء الاعتراض فيه بسبب اختلاف في فَهُم المصطلح أنَّ الأخفش يرى أنَّ التصاب (زيداً » في : « هذا الضارب زيداً » على التشبيه بالمفعول به ، كانتصاب « الوجه » في الحسن الوجه ، فرد عليه ابن عصفور بأن هنالك فرقاً بين المعمول في السم الفاعل والمفعول ، وبين الوجه المنتصب في الصفة المشبهة ، فاعترض ابن الضَّائع بأنَّ الأخفش لم يقل هذا من باب هذا حتى يرَدُّ عليه بالتفريق ، وإنَّما نظَّر لضعف العمل، وحكم بِفَسادِ رَدِّ ابن عصفور ، وانظر مسألة رقم ترى .

\* ومما فتح باباً للاعتراض على ابن عصفور أنَّه قد يَجْتَهَد تأدباً مع القدماء في تعليل حكم قالوا به ، أو تعليل عللوا به ، قيرد عليه ابن الضَّائع ، ومن هذا أن المبرّد يرى أن توالي العلل يوجب البناء ، فرد عليه ابن عصفور ، وتأول قول ه بأنَّ الاسم الذي لا ينصرف ، فتحدث عليه علة أُخرَى فَإِنَّه يُبنَى ، وأمّا ما دخلته العلل في أول أحواله لا يجب له البناء .

فاعترض ابن الضَّائع مستدلاً بعدم بناء «أَحْمَرَ » مع أنه حدثت به علة زائدة ، وانظر تفصيل هذا في المسألة رقم ٦٦٠.

\* ومما نشأ فيه اعتراض أنَّ الشلوبين ذهب إلى أنَّ الفتحة في « أَيسحار » اتباعاً للألف، واستدل بهذا على أنَّه يمكن أنَّ تكُون الفتحة حركة للتخلص من التقاء الساكنين ، فردَّ عليه ابن عصفور بأنَّ سيبويه عدل عن حركة

الأَصْلِ خَوْفاً من اللَّبِس فاعترض ابن الضَّائع بَاَنَّ هذا تَعسفُ من ابن عصفور ؛ إذ لم يعرض سيبويه للَّبس أصلاً ، وانظر المسألة رقم [ ٥] .

- و هذا ومما حاء يلتمس فيه ابن الضّائع العذر لابن حني بعد أن ردَّ عليه ابن عصفور إِذْ أنَّ ابن حني ذهب إلى أنَّ لام الاستغاثة متعلقة بياء النداء لما قيمها من معنى الفعل ، فحكم ابن عصفور بفساد هذا ، معللاً بأنَّ معاني الحروف لا تعمل في المحرورات ، ولا في الظروف ، فأخذ ابن الضّائع على ابن عصفور قسوته في الردِّ ، ونظّر لرأي ابن حني بعمل كأنَّ في الحال بما فيها من معنى التشبيه وانظر المسألة رقم [ عج ] .
- \* ومما نشأ عنه اعتراض أنّ ابن الضّائع يَنْسِب لابسن عصفور رداً أو رأيـاً ويعلل وجه اعتراضه ،ويتضح بعد التبع خلاف هذا .
- بو ومن ذلك أنّه نسب لابن عصفور استدراكاً على الجنولي ، إذ إِنّ ابن عصفور يسرى أنّ موجب البناء في « أيّ » الخروج على النظير ، فسرد ابن الضّائع بأن ابن عصفور استدرك على الجنولي ، وللجنولي أن يقول : إنّ موجب البناء في « أيّ » هو شبه الحرف ، وتبيّن بعد عرض المسألة أنّ محصفور مسبوقٌ لهذا ، وانظر المسألة رقم [1]
- \* ومن هذا أنَّ ابن الضائع نسب لابن عصفور رداً على الأعلم عند قوله تعالى : ﴿ هَ ذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُون \* ولا يُؤذَنُ لهم فَيَعتَ نِرَوُن ﴾ (١) .

إذ إِنَّ الأعلم ذهب فيما حكاه ابن الضَّائع إلى أنَّ معنى الرَّفع ومعنى النصب واحد؛ لأَنَّ المعنى: لو أُذِنَ اعتذروا ، ولو نَصَب فيعتذروا »

وحكى عن ابن عصفور رداً على الأعلم أنَّ الإذن ليس سبباً في

سورة المرسلات آية ٣٥ ـ ٣٦ .

الاعتذار ، وأنهما منفيان بالقصد ، وهذا مما لم أحده لابن عصفور ، وانظر المسألة رقم [٧٤].

\* ومما حاول ابن الضّائع أَنْ يَردَّه على ابن عصفور ويقيم الدليل له ، ما استدركه ابن عصفور على أَبي القاسم من أَنَّه نقص له مما ينصب بعد الفاء معها التحضيض والدعاء ، فَردَّ عليه بنفي الاستدراك ؛ لأنَّه يـرى أَنَّ معنى الأمر والدعاء واجد ، وأَنَّ العرض والتحضيض متقاربان ، وأرى أنَّ هـذا كلامً إنشائي يفتقر إلى دليل ، ولا يُبنَى عليه حُكمَ نحوي ، وانظر التفصيل في المسألة رقم [ ٢٤٨] .

\* ومن هذا أنَّ ابن عصفور استدرك على أبي القاسم حواز النَّصب فقط في «استوى الماء والخشبة » وأَحَاز العطفَ ، فاعترض ابن الضَّائع بأنَّ العطف ضعيف ، ولم يقطع بمنعه من جهة القياس ، شم تأوَّل حجة لأبي القاسم بأنَّ نِسبة الفعل إلى الخشبة مجاز ، وانظر التفصيل هذا في المسالة رقم إلا ٥٠٤ .

### ما نشأ فيه الاعتراض لحكم نحوي أو لعلة نحوية:

سبق وأَنْ عرضتُ في منشأ الاعتراضات مبحثين :

الأول منهما ما رجَّحتُ أنَّ سببَ الاعتراضِ فيه اختلافهما في فَهُمِ نَصِّ ببويه.

وَأَمَّا الثاني : فهو الذي لمست من ابن الضَّائع في مسائله الدِّفاع عن السابقين ممن اعترض أو ردَّ عليهم ابن عصفور .

ولا أَدَّعِي بذلك أَنَّ هذين البابين يخرجان من إطار الخلاف في المباحث النَّحوية، فالخلاف في قَضِيةٍ نَحويَّة هو الذي فتح باب الرَّدِ والاعتراض من ابن عصفور على السابقين ، ومن ابن الضَّائع على ابن عصفور ، إلَّا أنَّني لمست أَنَّ ابن الضَّائع يَسْعَىٰ لِإبطال رَّدِ ابن عصفور ، أو دَحضِ حجته ؛ في سبيل تقوية حجة السابق ، أو نفى الرأْي المعترض عنه .

فإنْ أكونُ قد وفقتُ فيما توسمت فمِن الله وله الحمد والمنَّة ، وإنْ كانت الله عملي خالصاً الأُخرى فهو من جهد المُقَّل ، وأسأل الله أنْ يُلهِمَني الصواب ، ويجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم .

أُمَّا عن طبيعة هذا المبحث فسنعرض لما نشأ فيه الاعتراض حول اجتهاد ، أو توحيه ، أو تعليل لحكم نحوي ، ونحو من ذلك .

مع أنّه مما تجب الإشارة إليه أنّ كثيراً من المسائل تدخل في أكثر من منشأ وقد تصلح لأنْ تكون نموذجاً لأكثر من مبحث ، والسبب في هذا كثرة استطرادات ابن الضّائع التي تُخرِجُه أحياناً عن المسألة ، وعن الباب ، وقد صرَّح بذلك بنفسه إذ يقول في باب الإغراء ( وقد خرجنا عَمَّما كُنّا بِسَبِيلِهِ فلنرجع إلى تمام الباب )(١).

<sup>(</sup>١) شرح الجمل ٩٥ / ب.

\* فمما نشأ فيه الاعتراض من ابن الضّائع أنَّ ابن عصفور قد يجتهد في توجيه حكم نحوي فيتصدى له ابن الضّائع بالرَّدِ حاكماً عليه بالغلط ، أو بالفساد ، أو مُضَعِّفاً إيَّاه ، ومن ذلك أَنَّ ابن عصفور زاد وجهاً في إعراب المخصوص إذا تأخر إذ أعربه مبتدأ والخبر محذوف .

فاعترض ابن الضَّائع بــأَنَّ مـا يَسْتَفِيدُ المحَاطبَ يَنْبَغَي أَنَّ يكـونَ الخبرُ ، وإذا حُذِفَ انتفت الفَائدةُ ثُمَّ رجَّح إعرابه مبتدأ والجملة قبله خبر .

هذا مع أَنَّ في إعرابِ المخصوص أَرَّبَعَة أَوَّجه يتفاوت قبولها عند النَّحويين، و له يعترض ابن الضَّائع إلاَّ على توجيه ابن عصفور، وانظُر تفصيل هذا في المسألة رقم [ ٧٧].

\* ومما تفرد به ابن عصفور واحتهد في تعليله أنَّ ه يـرىٰ أنَّ الخطـاب لا يُعـرّف في النَّكرة المقصودة فاعترض عليه ابن الضَّائع بإثبات ما منعه ابن عصفـور ، ونفـى مـا علَّل به ابن عصفور ، وانظر تفصيل هذ في المسألة رقم [ ٢٨].

\* ومما كان منشأ اعتراض من ابن الضّائع أنَّ ابن عصفور يستدل لإثبات حكم نحوي بدليل فيتصدى له ابن الضّائع بالرَّدِ ، ومن هذا أنَّ ابن عصفور استشهد على أنَّ الغَالِبَ على « فَارِس وُعَمَان » التأنيث بمنع صرف « فَارِس » في قول الشاعر : لَقَدْ عَلِمَتْ أَبْنَاءَ فَارِسَ أَنَّنِي عَلَىٰ عَرَبِيَّاتِ النِّسَاءِ غَيُورُ

فاعترض ابن الضَّائع بأنَّ « فَارِس » به من العلل ما يكني عن التأنيث ، ثم نَـصَّ على أنَّ سيبويه وَضَّ على أنَّها للتأنيث فقط .

ومع هذا فابن عصفور لم يقصر منع الصرف على التأنيث ، وأمَّا عن تقوية رَدِّ ابن الضَّائع برأي سيبويه ، وانظر الضّائع برأي سيبويه فلابن عصفور ما يُؤيده من نصوص سيبويه ، وانظر المسألة رقم .

\* ومما اعترض فيه ابن الضّائع على الاستدلال أَنَّ ابن عصفور استدل على أنَّ « أَمْسِ » معرفة وقوعه على معين أي اليوم الذي يليه يومُك .

فاعترض ابن الضّائع بأنَّ هذا ليس دقيقاً ، وعلّل بأنَّه قد يطلق على الزمان الذي قبلك ، وبأنَّ غداً يقع على اليوم الذي بعد يومِك ، واختار أنْ يَسْتَدِل على تعريفه بالوصف وامتناع دخول لام التعريف ، ومع هذا فإطلاق « أَمْسِ » على ما مضى من الزمان مجازٌ وقد ذكره ابن عصفور ، وما ذهب إليه ابن الضّائع من التعليل بالوصف لا يُضِيفُ جديداً أكثر من أنّه يدل على زمان مضى وأصبح في حكم المعلوم ، وانظر التفصيل في مسألة رقم [2].

\* ومما نشأ فيه الاعتراض أن ابن عصفور قد يقدر تقديراً أو يختاره فيعترض عليه ابن الضَّائع ، ومن هذا أَنَّ ابن عصفور ذهب إلى القول بأَنَّ مما يفسره ما قبله لفظاً لا معنى قولهم : « عندي دِرهم ونِصْفه » وأنَّ المراد نصف درهم آخر ، فاعترض ابن الضَّائع بأَنَّ معنى الكلام « مِثلُ نِصْفه » والضمير عائد على ماقبله لفظاً ومعنى .

وهذا الاعتراض أنشأه ابن الضّائع على ابن عصفور مع أنّه مسبوقٌ فيما احتاره من الفراء وهو احتيار الجمهور ، وقد أُثّبِتُ هذا بشواهده في المسألة رقم [ ٦٩] . \*

\* ومن هذا أنّ ابن عصفور أخّرَج « بله » من باب الاستثناء ، وجعل معناها « دَعْ» في قول الشاعر :

تذر الجَمَاجِمَ ضَاحِياً هَاماتُها بَلْهَ الْأَكُفِّ كَأَنَّهَا لَم تُخْلَقِ » وحملها فاعترض ابن الضَّائع بَأَنَّ هذا التقدير يَنَاقِضُ قوله : «كَأَنَّها لَم تُخْلَق » وحملها على « لا سيما » ومع هذا فاختيار ابن عصفور هو رأي البصريين ، و ابن الضَّائع انطلق في اعتراضه من رأي الكوفيين ، مع تناقضهم في قياسها فتارة جعلوها بمعنى « خَيْر » ، وأُخرَى بمعنى « لا سيما » وأمّا الطرف الآخر من الاعتراض فهو اختلاف في العبارة لا يبنى عليه قاعدة نحوية ، وابن عصفور أو جز لوضوح المعنى ، وانظر التفصيل في المسألة رقم ٢٠٠٦.

ب ومن هذا أنَّ ابن عصفور لا يقدر « إنَّ » بمعنى « نَعم » في قول الشاعر : وَيَقُلَّنَ : شَيبٌ قَد عَلا لَا وَقَد كَبُرتَ فَقُلْتُ: إِنَّه

وإَنَّمَا هَى عَنْدُهُ الْمُؤَكِّدَةُ حُذِفَ اسْمُهَا وَحَبَّرْهَا .

فاعترض ابن الصَّائع مستدلاً بدليلين:

الأول: أَنَّ سيبويه وغيره قد أَثْبَت لها هذا التقدير .

والثاني : قول النبي ﷺ : ﴿ إِنَّ الحمدُ للله نَحمدُه ونستعينُه ﴾ .

وبعد عرض المسألة تبيّن أَنَّ المسأَلة فيها رأيان اختار أحدهما ابن عصفور ورجحه ، فلم يجد بُداً ابنُ الضَّائع إلَّا اختيار الثاني ، وانظر التفصيل في المسألة رقم ٨٦
\* ومما كان منشأ اعتراض من ابن الضَّائع التعليل لحكم نحوي .

\* ومن هذا أنَّ ابن عصفور فيما حكاه ابن الضَّائع يجيز إعمال « لاتَ » في الضمير فمنع هذا ابن الضَّائع واحتج بأنَّ سيبويه خَصَّها بالحين .

فهذا ابن عصفور يحتج لإعمالها في غَير الحين من أُسماء الزمان ويستشهد لهذا ، وابن الضَّائع ينفي هذا الاحتجاج بأنَّ الإمام لم يقله ، ولم يعملها إلَّا في لفظ الحين ، ويحكم على البيت بالشذوذ .

فابن الضَّائع بهذا جعل قولَ سيبويه مقياساً للخطأ والصَّواب فخطأ ابن عصفور مع أَنَّ ما ذهب إليه ابن عصفور له من الشواهد والاحتجاجات ما يؤيده وانظر التفصيل في المسألة رقم ٦٨

ومن هذا أنَّ ابن عصفور قد يَخْتَارُ مذهباً ويعلَّل له ، فَيرَدُ عليه ابن الضَّائع ومن أمثلة هذا : (ضربتُ زَيْداً وحده » فابن عصفور يحكي عن سيبويه أن (وحده) حالٌ من الفاعل ، ويرجحه معلَّلاً بأنَّ وضع المصادر موضع اسم الفاعل أكثر من وضعها موضع اسم المفعول، ويحكى عن المبرِّد أن وحده (حال من المفعول) ثم يأتي ابن الضَّائع ويخطئ ابن عصفور في اختياره وتعليله مع أنَّ احتمال القولين واردُّ في المسألة مع ترجيح رأي ابن عصفور وانظر التفصيل في مسألة رقم [ ٧٧ ] .

\* ومن هـذا أُنَّ ابن عصفور يُجِيْزُ في «عَسَىٰ » أن يستتر الضمير وأن يبرز ، واسشهد على هذا ، فاعترض ابن الضائع بمنعه ما لم يكن للغائب وجعل المصدر في

محل رفع ، هذا وإنْ كَان ابن الضَّائع موافقاً للجمهور إلَّا أنَّ ابن عصفور قال : يجوز أن يستر وأن يبرز وتَبت أنَّهما لغتان ، وانظر تفصيل هذا في المسألة رقم ٢٠٤٦.

\* ومن هذا أَنَّ ابن عصفور قد يُجيزُ وَجْهَا ويقيده بتركيبِ معين ، فيعترض عليه ابن الضَّائع بما شاع عند العلماء ، فابن عصفور لا يرى إلَّا النَّصب عند إرادة الجمع في (كيفَ أَنْتَ وزيداً) وابن الضَّائع يخطئه ، ويحتج بأنَّ سيبويه يختارُ الرَّفعَ ويجيز النصب دون إشارة إلى استثناء ابن عصفور وانظر مسألة رَثُم ٢٠٦٦ .

\* ومما نشأ فيه اعتراض من ابن الضّائع أنَّ بعض الكلمات تَأْخذُ حكمين كالإعراب والبناء فيتحدث ابن عصفور عن الكلمة في حكم معين «كالبناء » ويعلّل لهذا ، فيعترض عليه ابن الضّائع بأحكامها عند الإعراب ، ويجتهد في التعليل والترجيح لما يخالف ابن عصفور ، ومن أمثلة هذا خلافهما في كلمة «أمس » والترجيح لما يخالف ابن عصفور ، ومن أمثلة هذا خلافهما في كلمة «أمس » والحركة التي بنيت عليها أصلاً ، والعدول عن حركة الأصل وانظر مسألة رقم ٢٦ ومما لا شك فيه أنَّ الحكم النَّحوي لا بُدَّ له من دليل يقويه لا يتطرق إليه الاحتمال ؛ لأنَّ الدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال ، ولهذا فكان مما نشأ فيه اعتراض من ابن الضّائع على ابن عصفور تلك الاستدلالات التي يستدل بها ابن عصفور على ما يذهب إليه من حكم أو تعليل أو توجيه ، ومن هذا :

\* أنَّ ابنَ عصفور يَسرىٰ أنَّ الفِعلَ مُذَكَّر ، وعلَّل بأنَّ الفِعلَ جِنْسُ ، والجِنْسُ ، والجِنْسُ مُذَكَّر، واستدل بصرف «كَعْسَب » عند نقله من الفعلية إلى الأسمية ، فردَّ ابن الضّائع قول ابن عصفور واستدلاله بأنَّ «كَعْسَب » مَنْقُولُ مَن غير المذكَّر والمؤنث، وانظر التفصيل في المسألة رقم [٧٩] .

\* ومن هذا أَنَّ ابن عصفور يرى أَنَّ « نِصْفَه » بـدلٌ مِن قلِيلٍ ، بـدلُ بعض من

كل، في قوله تعالى : ﴿ قُمْ الَّليلَ إِلَّا قَلِيلاً \* نِصْفَه ﴾ (١) ، واستدل بأَنَّ القليل مُعَــيَّنُ بالعرف، وبأَنَّ من قام نِصَّفَ الَّليلِ لا يُقالُ فيه قام الَّليلَ إِلَّا قَلِيلا .

فاعترض ابن الضَّائِع بأَنَّ ما دون النِّصفِ قَلِيلٌ ، وأَنَّ العرفَ إِنْ أُرِيد به تعيين شخصه حتى يقع على الثلث والربع فهو باطل ، وذهب إلى أَنَّ النِّصف بدل إضراب، وانظر عرض هذا في المسألة رقم ٢٨٦].

\* ونظير هذا أنّ ابن عصفور ذهب إلى أنّ الأسد " معطوف على زيد " في قولك خَوّفْتُ زيداً الأَسد ، واحتج بأنّ اللازم في العطف التشريك في نفس العامل لا في معناه ، واستدل بقوله : «ضَرْبْتُ زَيداً في داره وعمرا " فلا يلزم عنده أنّ يكونَ "عمرو" مضروباً في داره ، فاعترض ابن الضّائع مانعاً جواز العطف ، وَفَرّق بين المثالين بأنّ الضرب لا يختلف معناه بالمكان ، وخَوّفت الأسد غير حَوّفت زيداً الأسد .

و ابن عصفور يريد أن يدلل على التشريك بقصد الإفهام والتمييز كما سبق إيضاحه في المسألة رقم [٧٦].

\* ومما كان منشأ اعتراض على ابن عصفور استئناسه بـ تركيب معين يَبْنَي عليه حُكَم نحوي ، فيُعلِّل له بما يكون مثار جَدَلٍ عليه ، ويُخطأ فيه ، ومن هـذا : أَنَّ ابن عصفور ذهب إلى أَنَّ « إِضَافة أَفْعَل » إلى المحليٰ بأل غير محضة ، وأَنَّها في معنى ما معه «مِنْ » ، فَرَد ابن الضّائع مُفَرِّقاً بين التركيبين بأنَّ المضاف معرفة والمقرون بـ«من» نكرة ، وانظر تفصيل هذا في المسألة رقم ٢٥٦ ] .

\_ ومن هذا أنَّ ابن الضَّائع حكى عن ابن عصفور أنَّ « مَسرة » لا يستعمل إلاَّ مع كرامة ، ثُمَّ اعترض عليه بأنَّ هذا يفتقد إلى دليل ، ثُمَّ إِنَّ سيبويه لم يبينه وهو الأولى بذلك فهذا ما حكاه ابن الصَّائع ورده ، مع أنَّ الكتب درَجــت على ذكر الاسمين

<sup>(</sup>١) سورة المزمل آية ٢ ـ ٣ .

بحتمعين ، وصرح غير ابن عصفور بعدم حواز فصلهما ، وانظر تفصيل هذا في المسألة رقم [٢٤] .

\* ومن هذا أنَّ ابن عصفور يزى أنَّ « ما » « اسم موصول » في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كُلَّ لَمَّ لَيُوفَيِّنَهُمْ رَبُكَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ (١)، ومنعَ أَنْ تَكُونَ زائدة ، فتدخل لام الابتداء على مثلها .

فاعترض ابن الضَّائع بحيزاً ذلك ، وقصرَ المنعَ على دُعُولِ الَّلام عَلَىٰ الَّلام . وما اختلفا فيه وَاردُ عند غَيرهما ، وقد سبق بيانُه في المسألة رقم ٢١٣٦ .

\* ومن هذا أنَّ ابن عصفور أَجاز « الَّذي سِير زَيْدٍ » على حـذف « بـه » تشبيهاً بالمفعول والمجرور ، واستدل بقوله تعالى : ﴿ أَشِمع بِهِم وَأَبْصِر ﴾ (٢).

فاعترض ابن الضَّائع بَـأَنَّ الضمير الجحرور في الصلـة لا يجـوز حذفـه ، وهـو في موضع نصب إلَّا ضعيفاً حداً ، وحَكَم على قياس ابن عصفور على الآية بالفساد .

وفي المسألة الحذف والإثبات وانظر التفصيل في المسألة رقم [٥٥] .

\* ومن هذا أنَّ ابن عصفور يرى أنَّ حَذْفَ المعطوف وإنَّ ورد في القرآن فهو من القِلَّة ولا يُقاس عليه إلَّا ضرورة ، وردَّ عليه بأنَّ حمل القرآن على الضرورة غاية الخطأ والصواب أن ابن عصفور لا يمنع حذف المعطوف وإثَّما صرَّح بجوازه ، وانظر التفصيل في المسألة رقم [ ٦٤ ] .

\* ومما نشأ فيه اعتراض أنَّ ابن عصفور قد يمنع تركيباً معيناً ، ويعلل سبب المنع عنده فيردُّ عليه ابن الضائع بجواز ما منعه ابن عصفور ومن هذا: أنَّ ابن عصفور يمنع الإخبار عن المفعول من أَجَّلِه ، معللاً بأنَّ الاخبار عنه يغيره عن حاله ؛ لأنَّه اسم ظاهر، ومنصوب ، ولا تجوز إقامته مقام الفاعل . فاعترض ابن الضَّائع مجيزاً الإخبار

<sup>(</sup>١) سورة هود آية ١١١ .

<sup>(</sup>۲) سورة مريم آية ۳۸.

عنه بشرط أن يضمر بحرف حر نحو ( الَّذِي قُمْتُ له إِجْلًا لاَّ زيد ) وانظر التفصيل في المسألة رقم [٧- ٥] .

\* ومن هذا أنَّ ابن عصفور فيما حكاه ابن الضَّائع يمنع الإخبار عن حبر « ليت ولعل » وتعليله أتحديكون صلة إلاَّ ما يحتمل الصدق والكذب .

فاعترض ابن الشَّائع بجواز ذلك متى كانتا بعض جملة خبرية . وتفصيل هذا في المسألة روي الم

\* ومن هذا أنَّ ابن عصفور يمنع الاقتصار على مفعول فيما يتعدى إلى ثلاثة ، من غير دلالة على المحذوف ، حوفاً من التباس (أعلمت) المتعدية إلى اثنين بالمتعدية إلى ثلاثة ، فاعترض ابن الضائع بأنَّ هذا هذيان لعدم ثبوت نقل (عَلِم) بمعنى (عَرَف) بالهمزة بل بالتضعيف ، وينتفي الالتباس باختلاف اللفظين ، وإيضاح هذا في المسألة رقم [ ٦٢ ] .

وبعد عرض المسائل ومحاولة الوصول إلى منشأ الاعتراضات من ابن الضَّائع على ابن عصفور يمكن القول أنَّ الدَّافع الأول هو عوامل نفسية لم يكن الهدف منها تقرير حكم نَحُوي ، أو تَقْعِيد قَاعِدَةٍ أو نحو هذا ، ولهذا جاءت ردوده مثقلة بالتعليلات ، والاستطرادات التي تُخرِحه من باب إلى آخر ، وقد تخرجه من فن إلى غيره .

والذي َ أَوْقَعَه في هذا وغَيرِه من الهنات أنَّه وضع شَخْصَ ابن عصفور في ميزان النَّقُدِ ، فجاءَ كَثِيرٌ مِنْ نُقُودِه يَهُدف إلى النيل من ابن عصفور نُجَرَّداً عن الصَّنْعَة ، وقواعدِها .

#### الخاتمة

كُما بَداتُ عملي هذا بالحمد والثناء على الله عزّ وجَلّ، أَختمُه بالشكر له عزّ وجلّ شكراً يليق بجلاله وعظمته؛ على عطائه وتوفيقه، إذ يسّر لي إنجاز ما عزمت عليه، وحقق لي ما صبوت إليه، في رحلة علمية مع علمين من مشاهير النّحو في الأندلس هما: أبو الحسن بن عصفور، وأبو الحسن بن الضّائع، في بحث بعنوان: (اعتراضات ابن الضّائع النّحوية في شرح الجمل على ابن عصفور)، وقد بلَغَتْ تلك الاعتراضات اثنتين وثمانين مسألةً، عرضتها وناقشتها، ورجّحت فيها الرأي الذي رأيته راجحاً، وقد توصلتُ من خلال هذا البحث إلى نتائج أُجْمِلُها فِيها يلى:

- ١ ـ تحقيق اسم ونسبة ابن عصفور .
- ٢ ـ تحقيق اسم ونسبة ابن الضَّائع .
- ٣ ـ رد بعض الأوهام حول شرح الجمل الكبير لابن عصفور .
  - ٤ ـ أنَّ ابن الضَّائع لم يمنع الاستشهاد بالحديث مطلقاً .
- ٥ ـ أنَّ كَلًّا من ابن عصفور و ابن الضَّائع مولع بالرَّدِ على السابقين .
- ٦ أن ابن الضَّائع عند الرَّدِ على ابن عصفور انتصاراً لأحد السابقين يجعل ابن عصفور في كفة ، والمردود عليه في كفة أحرى ، ويُجرِّد المسألة من آراء الآخرين ،
   إلَّا أنه يستأنس بذكر سيبويه أحياناً ؛ ولهذا جاءت أكثر الردود راجحة فيها كفة ابن عصفور .
- ٧ ـ إذا كان لابن عصفور رأيان في المسألة أحدهما يوافق ما يهدف إليه ابن
   الضّائع والآخر يخالفه ، يرد عليه ابن الضّائع دون الإشارة إلى رأيه الآخر .
- ٨ ـ وإذا كانت المسألة تأخذ حكمين ، ك « الإعراب ، والبناء » فتحدَّث ابن عصفور عن الكلمة في حكم معين وعلَّل له ، يعترض عليه ابن الضَّائع بأحكامها في الحكم الآخر .

9 - اعتزاز ابن الضَّائع بنفسه كثيراً حتى إِنَّه يُفضل رأيه على رأي ابن عصفور،
 وغيره ، يتضح هذا من رده أحياناً على ابن عصفور انتصاراً لأحد السابقين ، ثم
 يعقب بقوله : والأولى في الرَّدِ عليه بكذا .

١٠ - يدفع ولع ابن الضَّائع بالرَّد على ابن عصفور في بعض المسائل إلى نفي ما ينسبه ابن عصفور للعلماء ، ويردُّ عليهم فيه ، فينفي ذلك ابن الضَّائع عنهم ، مع ثبوته في كتبهم .

١١- قد يعلَّل ابن الضَّائع لقبول الرأي الذي رده ابن عصفور . عا يخالف رأي الجمهور في سبيل الرَّدِ على ابن عصفور .

١٣ ـ أنَّ ابن عصفور قد يقول في المسألة الواحدة برأيين متباينين .



# الفهارس الفنية

- ١ ـ فهرس الآيات القرآنية .
- ٢ ـ فهرس الأحاديث والآثار .
- ٣ ـ فهرس الأشعار والأرجاز .
  - ٤ \_ فهرس الأعلام .
- ٥ ـ فهرس القبائل والمدارس النحوية .
  - ٦ ـ فهرس الأماكن والأقطار .
  - ٧ ـ فهرس المصادر والمراجع .
    - ٨ ـ فهرس الموضوعات .



W

## (١) فهرس الآيات القرآنية

| أماكن ورودها              | رقم الآية | اسم السورة، والآية                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 757                       | ۱۲۳٬٤۸    | سورة البقرة<br>﴿وَاتَقُوا يَوماً لَا بَخْزِي نَفْشَ عَن نَفْسٍ شَيْعاً﴾<br>﴿فَمَن كَانَ مِنْكُم مَرِيضاً أَو عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةً مِّنْ |
| 7 £ 9                     | ١٨٤       | أَيَّامٍ أُخَرَى                                                                                                                           |
| 1.8.1.7.1.1.9.            | 717       | ﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً﴾                                                                                                         |
| 1.4                       | 717       | ﴿ وَعَسَلَى أَنَ تُحِبُّوا شَيْئاً ﴾                                                                                                       |
| ٧٢                        | 777       | ﴿لاً تُضَاِّرًا ﴾                                                                                                                          |
| 1 & A                     | 7 £ 9     | فَشْرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً مِّنْهُم                                                                                                 |
| 1 7 9                     | ٧٩        | سورة النّساء<br>﴿وَارَّسَلناكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً﴾                                                                                         |
| Y 0 £                     | ٧٣        | سورة المائدة<br>﴿ لَقَدْ كَفَرَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةَ ﴾                                                         |
| <b>791</b><br><b>7</b> 79 | 9 4       | سورة الأنعام<br>﴿وَلَتَنذِرَ أُمَّ الْقَرَىٰ﴾<br>﴿لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُم﴾                                                               |

| أماكن ورودها  | رقم الآية | اسم السورة، والآية                                                        |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
|               |           | مورة الأعمان<br>ووأو حينًا إلى مُوسَى إذ اسْتَسقَاه قُومُهُ أَنَّ اضْرِب  |
| ८ ६९          | 17.       | تَّبْعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَة عَيناً ﴾     |
| <i>i</i> .    |           | ﴿ مَنْ يُضْلِلُ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ﴾                                |
| Y • • 6 1 9 A | ١٨٦       |                                                                           |
|               |           | سورة الأَنفال                                                             |
|               |           | ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْ لِكَ |
|               |           | وَأَمْطِرْ عَلَيْنا َ حِجَارةً مِنَ السَّمَاءِ﴾                           |
| ١٧٨           | 77        |                                                                           |
|               |           | سورة التوبة                                                               |
|               |           | ﴿ إِذْ أَخْرَجُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَينِ﴾                    |
| 708           | ٤.        |                                                                           |
|               |           | سورة يونس                                                                 |
|               |           | ﴿ وَالذِينَ كَسَبُوا السَّيْئَاتِ جَـزَاءُ سَيِّئَة بِمثلِهَـا            |
| ٦۴            | 67        | وَتَرَهْقَهُم ذِلْةً ﴾                                                    |
| <b>*</b>      | ,         | ﴿ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَ كُوا﴾                                            |
| ٥٣            | ٥٨        |                                                                           |
|               |           | سورة هود                                                                  |
|               |           | ﴿ وَإِنَّ كُلًّا لَكُ لَيُونِينِهُم رُّبك أَعَمالُهُم ﴾                   |
| 770,90        | 111       | 5                                                                         |
|               |           | سورة النحل                                                                |
|               |           | وسرابيل تقيكم الحرك                                                       |
| Υο.           | ۸١        |                                                                           |

| أماكن ورودها       | رقم الآية | اسم السورة، والآية                                                                                                 |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 188                | VA<br>V4  | سورة الإسراء<br>﴿ اَقِم الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾<br>﴿ عَسَنَى أَنْ يَبْعَشُكَ رُبُكَ مَقَاماً تَحَمُودَا ﴾ |
| ۸Y                 | ٩٨        | سورة الكهف<br>مَّ مَن رَبِي﴾<br>﴿هذا رَحْمَةُ مَن رَبِي﴾                                                           |
| <b>770,772,777</b> | ٣٨        | سورة مريم ﴿ اَبْصِرُ ﴾ ﴿ اَبْصِرُ ﴾                                                                                |
| 10.                | ۲۲        | سورة الأنبياء<br>﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهُ اللهُ لَلهُ لَفَسَدَتَا ﴾<br>﴿ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴾            |
| ١٨٦                | ۲.        | سورة الشعراء<br>﴿ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ ﴾                                                     |
| YA                 | ٤٨        | سورة النَّمل ﴿ كَان ِ فِي المَدْيِنَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ ﴾                                               |
| Y 9 1              | ٣٦        | سورة القصص<br>مريد مريد مريد مريد مريد مريد مريد من                            |

| أماكن ورودها | رقم الآية                             | اسم السورة، والآية                                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                       | سورة الأحزاب                                                                                                                        |
|              |                                       | ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِّن رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ                                                               |
| ۲١           | ٤٠                                    | ﴿ यो ।                                                                                                                              |
|              |                                       | سورة سبأ                                                                                                                            |
| 791          | ١٨                                    | ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ وَبِينِ القُرَى الَّذِيِّ بَارَكِنَا فِيهِا قُرَى                                                          |
|              |                                       | ظاهرة ﴾                                                                                                                             |
| Y91          | ٤٣                                    | ﴿ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرَى ﴾                                                                                     |
|              |                                       |                                                                                                                                     |
|              |                                       | سورة فاطر                                                                                                                           |
| 778          | 11                                    | ﴿ وَمَا يَعْمَرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ ﴾                                                                       |
| 7.7          | ٣٦                                    | ﴿لا يُقضَى عَلَيْهِم قَيَمُوتُوا﴾                                                                                                   |
|              |                                       | *                                                                                                                                   |
|              |                                       | سورة ص                                                                                                                              |
| 710          | ٣                                     | ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَناصِ ﴾                                                                                                            |
|              |                                       | سورة محمد                                                                                                                           |
| 170          | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ﴿ فَضَرَبَ الرِّقَابِ ﴾<br>مَا يَسَدُمُ إِنْ تُولِيتُمُ أَنَّ تُفْسِدُوا ﴾<br>﴿ فَهَلَ عَسَيْتُم إِنْ تُولِيتُمُ أَنَّ تُفْسِدُوا ﴾ |
| 1.5.1.1.49   |                                       | ا الرحمال مسيما إلى توليما ال                                                                                                       |
|              |                                       | سورة الحجرات                                                                                                                        |
|              |                                       | ولا يَسْخَر قَوْم مِن قَوْم عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً                                                                            |
|              |                                       | مِنْهُمُ وَلا نِسَاءُ مِن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَـيْراً                                                                      |
| 1.7          | 11                                    | يه وريتا                                                                                                                            |

| أماكن ورودها                          | رقم الآية | اسم السورة، والآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٤                                   | J.        | سورة النَّجم<br>﴿ذُو مِرة ِ فَاسْتُوكَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 109                                   | ١٢        | سورة القمر<br>﴿ وَفَجُّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونَا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 190                                   | ١.        | سورة المنافقون<br>﴿ لَوْلَا أَخَرَتَنِيَّ إِلِنَّ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَ أَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ٣         | سورة الجن ﴿ حَدَّ رَبِّنَا﴾<br>﴿ وَمِنَّا دُوْنَ ذَلِكَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PTE (179                              | ۲، ۳      | سورة المزمل<br>﴿قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلًا * تَصْفَهُ أَو انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٧٩                                   | ٣٥        | سورة المدثر ويرفي المكرر المدرو المدثر المكرم الكراكير الكراكير الكركر الكركرك |
| 7.7%7.7                               | 77,70     | سورة المرسلات<br>﴿هَلَدَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ * وَلا يَؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## (٢) فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة   | النص                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
|          | ــ ( إِنَّ لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بــالليل وملائكـــة      |
| ٤٩       | بالنهار )                                                           |
| 77.607   | ـ ( إِنَّ الحمد لله نحمدُه، ونستعينُه )                             |
| 0 &      | ـ ( إِنَّ الجنة لا يدخلها العجز )                                   |
| 00 (05   | ـ ( أمرت بالسواك حتى خفت لأدردن )                                   |
| ٥٤       | ـ ( دعي الصلاة أيام أقرائك )<br>ــ                                  |
|          | ـ ( ســـلام عليكــم دار قــوم مؤمنـين، وإنَّـا إن شــاء الله بكـــم |
| ০্       | لاحقون)                                                             |
| ٥٥       | ـ ( في كل كبد رطبة أجر )                                            |
| ۲٥       | ـ ( قد علمنا إنْ كُنت لمؤمنا )                                      |
| ٥.       | ـ (كاد الفقر أن يكون كفرا )                                         |
| ٥٧،٤٩،٤٧ | _ (كُن أَبا خيثمة فكانه )                                           |
| 177,177  | ـ ( لا تقوم الساعة حتى يلي أمر الناس لكع بن لكع )                   |
| ٥٣       | ـ ( لتأخذوا مصافكم )                                                |
|          | - ( من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساحدنا يؤذينا                    |
| ٥٣       | برائحة الثوم )                                                      |
|          | ـ ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وإلَّا فعليه بالصوم، فإنــه      |
| 00       | له وجاء )                                                           |
| ٥٤       | ـ ( لا تُشرف يا رسول الله يصيبك سَهم )                              |

### ٣ - فهرس الأبيات الشعرية والأرجاز

| الصفحة       | قائله            | بحره        | البيت                       |
|--------------|------------------|-------------|-----------------------------|
|              |                  |             | باب الباء                   |
|              |                  |             | فصل الباء المفتوحة          |
|              |                  |             | ليت هذا الليل شهرا          |
| £9 , £3 , £7 | عمر بن أبي ربيعة | مجزوء الرمل | لا نرى فيه غريبا            |
| 5            |                  |             | ليس إيساي وإيسا             |
| ==           | · ==             | ==          | ك ولا نخشى رقيبا            |
|              |                  |             | فصل الباء المضمومة          |
|              |                  |             | بأي كتاب أم بأية سنة        |
| 770          | الكميت           | طويل        | تري حبهم عاراً علي وتحسب    |
|              |                  |             | أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم |
| . ۲٦٤        | الأخنس التغلبي   | طويل        | ونحن خلعنا قيده فهو سارب    |
|              |                  |             | أتهجر سلمي بالفراق حبيبها   |
| ١٦١          | المخبل السعدي    | طويل        | وما كان نفساً بالفراق تطيب  |
|              |                  |             | وإني حلست اليوم والأمس قبله |
| ٦٤           | نصيب الأسود      | طويل        | ببابك حتى كادت الشمس تغرب   |
|              |                  |             | فصل الباء المكسورة          |
|              |                  |             | وفي تعب من يحسد الشمس نورها |
| 717          | المتنيي          | طويل        | ويأمل أن يأتي لها بضريب     |

| الصفحة  | قائله        | بحوه         | البيت                         |
|---------|--------------|--------------|-------------------------------|
|         |              |              | باب التاء                     |
|         |              |              | فصل التاء المضمومة            |
|         |              |              | فإن الماء ماء أبي وجدي        |
| ۲۸، ۷۸  | سنان الطائي  | وافر         | وبئري ذو حفرت وذو طويت        |
|         |              |              | فصل التاء المكسورة            |
|         |              | •            | حنت نوار ولات هنا حنت         |
| Y19     | شبيب التغلبي | كامل         | وبدا الذي كانت نوار أجنت      |
|         |              |              | باب الدال                     |
|         | ,            | •            | فصل الدال المضمومة            |
|         |              |              | كم ملوك باد ملكهم             |
| Y £     | عدي بن زيد   | بحزوء الخفيف | ونعيم سوقة بادوا              |
|         |              |              | فصل الدال المكسورة            |
|         |              |              | وإذا أراد الله نشر فضيلة      |
| 718     | بحهول        | كامل         | طويت أتاح لها لسان حسود       |
|         |              |              | وكأنه لهق السراة كأنه         |
| 701     | الأعشى       | كامل         | ما حاجبيه معيّن بسواد         |
|         |              |              | من القوم الرسول الله منهم     |
| ۹.      | بمحهول       | وافر         | لهم دانت رقاب بني معد         |
|         |              |              | كأنه خارجاً من جنب صفحته      |
| ١٨٢     | النابغة      | بسيط         | سفود شرب نسوه عند مفتأد       |
|         |              |              | قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا |
| , , , , | النابغة      | بسيط         | إلى حمامتنا أو نصفه فقد       |

| الصفحة | قائله             | بحره     | البيت                         |
|--------|-------------------|----------|-------------------------------|
|        |                   |          | له داع بمكـة مشمعــل          |
| .77    | أمية بن أبي الصلت | وافر     | وآخر فوق رابية ينادي          |
|        |                   |          | إلى ردح من الشيزى ملاء        |
| ==     | ==                | ==       | لباب البر يلبك بالشهاد        |
|        |                   |          | باب الراء                     |
| !      |                   |          | فصل الراء الساكنة             |
|        |                   |          | لعمري لقوم قد نرى أمس فيهم    |
| 7.7    | أمرؤ القيس        | طويل     | مرابط للأمهار والعُكَّر الدثر |
|        | :                 |          | فصل الراء المفتوحة            |
|        | :                 |          | تقول ابنتي حين جد الرحيل      |
| 711    | الأعشى            | المتقارب | فأبرحت رباً وأبرحت جارا       |
|        |                   |          | هو المنزل الألاف من جو ناعط   |
| ۲٤     | أمرؤ القيس        | طويل     | بني أسد حزناً من الأرض أو عرا |
|        |                   |          | ريخ فصل الراء المضمومة        |
|        |                   |          | لئن كان إياه لقد حال بعدنا    |
| ٤٨     | عمر بن أبي ربيعة  | طويل     | عن العهد والإنسان قد يتغير    |
|        | :                 |          | رأت إخوتي بعد الولاء تتابعوا  |
| 107    | شمر               | طويل     | فلم يبق إلا واحد منهم شفر     |
|        |                   |          | إلى إمام تغادينا فواضله       |
| ١٧٤    | الأخطل            | بسيط     | أظفره الله فليهنأ له الظفر    |
|        |                   |          | لقد علمت أبناء فارس أنني      |
| 777    | بحهول             | طويل     | على عربيات النساء غيور        |

| الصفحة | قائلە       | بحره     | البيت                          |
|--------|-------------|----------|--------------------------------|
|        |             |          | الناس ألبُ علينا، فيك ليس لنا  |
| 108    | كعب بن مالك | بسيط     | إلا السيوف وأطراف القنا وزر    |
|        |             |          | فصل الراء المكسورة             |
|        |             |          | ولقد حنيتك أكمؤاً وعساقلا      |
| ۸۳ ،۸۰ | بحهول       | الكامل   | ولقد نهيتك عن بنات الأوبر      |
|        |             |          | كم عمة لك يا جرير وخالة        |
| ۲٤     | الفرزدق     | الكامل   | فدعاء قد حلبت علي عشاري        |
|        |             |          | باعد أم العمرو من أسيرها       |
| 77     | أبو النجم   | رجز      | حراس أبواب على قصورها          |
|        |             |          | بضائعك ابن الضائع الندب قد أتت |
|        |             |          | بحصي من التحقيق والعلم موفور   |
|        |             |          | فطرت عقاباً كاسراً أو ما ترى   |
| ٣٠٨    | بحهول       | الطويل . | مطارك قد أعيا جناح ابن عصفور   |
|        |             |          | إذا قلت: إني آيب أهل بلدة      |
| 110    | الحطيئة     | طويل     | نزعت بها عنه الوليه بالهجر     |
|        | ·           |          | باب العين                      |
|        |             |          | فصل العين المفتوحة             |
|        |             |          | كم بجود مقرف نال العلا         |
| 74     | أنس بن زنيم | مديد     | وبخيل بخله قد وضعه             |
|        | i<br>       |          | بينا تعنقهالكماة وروغه         |
| ١٠٩    | أبو ذؤيب    | ر جز     | يوماً أتيح له جريء سلفع        |

| الصفحة     | قائله            | بحوه   | البيت                       |
|------------|------------------|--------|-----------------------------|
|            |                  |        | فصل العين المضمومة          |
|            |                  |        | إني مقسم ما ملكت فجاعل      |
| 444        | المثلم بن رباح   | كامل   | أحراً لآخرة ودنيا تنفع      |
|            |                  |        | فصل العين المكسورة          |
|            |                  |        | لما عصى أصحابه مصعباً       |
| 777        | السفاح بن بكير   | رجز    | أدى إليه الكيل صاعاً بصاع   |
|            |                  |        | فلما بلغنا الأمهات وجدتم    |
| 317,077    | يزيد بن الحكم    | طويل   | بني عمكم كانوا كرام المضاجع |
|            |                  | *      | باب القاف                   |
| :          |                  |        | فصل القاف المسكورة          |
|            |                  |        | تذر الجماحم ضاحياً هاماتها  |
| . 771 (180 | كعب بن مالك      | كامل   | بله الأكف كأنها لم تخلق     |
|            |                  |        | فقلت له صوب ولا تجهدنه      |
| 190        | أمرؤ القيس       | طويل   | فيدنك من أحرى القطاة فتزلق  |
|            |                  |        | باب الكاف                   |
|            |                  |        | فصل الكاف المفتوحة          |
|            |                  |        | وأحضرت عذري عليه الشهود     |
| 119        | عبد الله السلولي | متقارب | إن عاذراً لي وإن تاركا      |

| الصفحة   | قائله                  | بحره  | البيت                         |
|----------|------------------------|-------|-------------------------------|
|          |                        |       | باب الملام                    |
|          |                        |       | فصل اللام الساكنة             |
|          |                        |       | جزی ربه عني عدي بن حاتم       |
| 777      | ت<br>النابغة           | طويل  | جزاء الكلاب العاويات وقد فعل  |
|          |                        |       | فصل الملام المفتوحة           |
|          |                        |       | قد قيل ذلك إن حقاً وإن كذبا   |
| 117      | النعمان بن المنذر      | بسيط  | وما اعتذارك من قول إذا قيلا   |
|          |                        |       | فصل اللام المضمومة            |
|          |                        |       | إذ هي أحوى من الربعي حاجية    |
| 799 6797 | طفيل الغنوي            | بسيط  | والعين بالإثمد الحاري مكحول   |
|          |                        |       | رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً |
| ۸۰       | ابن میادة<br>ابن میادة | طويل  | شديداً بأعباء الخلافة كاهله   |
|          |                        |       | فهيهات هيهات العقيق وأهله     |
| ٨        |                        | طويل  | وهيهات خل بالعقيق نواصله      |
|          |                        | ,     | ويوم شهدناه سليماً وعامراً    |
| 7 2 7    | رجل من بني عامر        | طويل  | قليل سوى الطعن النهال نوافله  |
|          | ·                      |       | فصل اللام المسكورة            |
|          |                        | ·     | لات هنا ذكرى پجيرة أو من      |
| 414      | الأعشى                 | خفیف  | جاء منها بطائف الأهوال        |
|          |                        |       | نقل النحو إلينا الدؤلي        |
| ٣٠٦      | ابن المنير             | الرمل | عن أمير المؤمنين البطل        |

| الصفحة | قائله       | بحره   | البيت                          |
|--------|-------------|--------|--------------------------------|
|        |             |        | بدأ النجو علي وكذا             |
| ٣٠٦    | ابن المنير  | الرمل  | حتم النحو ابن عصفور علي        |
|        |             |        | فجئت وقد نضت لنوم ثيابها       |
| ١٣٨    | أمرؤ القيس  | طويل   | لدى الستر إلا لبسة المتفضل     |
|        |             |        | حي الحمول بجانب العزل          |
| ٣٠٨    | أمرؤ القيس  | رجوز   | إذ لا يلائم شكلها شكلي         |
|        |             |        | وما أنا للشيء الذي ليس نافعي   |
| ١٨٨    | كعب الأمثال | طويل   | ويغضب منه صاحبي بقؤول          |
|        |             |        | يا ليلة خرس الدحاج سهرتها      |
| ٣٠٢    | بحهول       | طويل · | ببغداد ما كادت إلى الصبح تنجلي |
|        |             | •      | باب الميم                      |
|        |             |        | فصل الميم المفتوحة             |
|        |             |        | إن الذين قتلتم أمس سيدهم       |
| ٣٠     | أبو مكعت    | بسيط   | لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما  |
|        |             |        | فصل الميم المضمومة             |
|        |             |        | أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة      |
| 10.    | ذو الرمة    | طويل   | قليل بها الأصوات إلا بغامها    |
|        |             |        | نصلي للذي صلت قريش             |
| 775    | بحهول       | وافر   | ونعبده وإن جحد العموم          |
|        |             |        | فصل الميم المكسورة             |
|        |             |        | ألا تنتهي عنا ملوك وتتقي       |
| ۲٠٩    | حابر بن حني | طويل   | محارمنا لا يبق الدم بالدم      |

| الصفحة   | قائله           | بحره          | البيت                        |
|----------|-----------------|---------------|------------------------------|
|          |                 | 4.17          | تجنب إن رشدت أبا علي         |
| ٣١.      | ابن عتبة الطبيب | وافر          | ولا تقربه ما بين الأنام      |
|          |                 |               | ونكُّب نحوه إن كنت تأبى      |
| ==       | ==              | ==            | وتأنف همة سقط الكلام         |
|          |                 |               | يمد الرجل في الإقراء جهلاً   |
| ==       | ==              | ==            | ويلعن سيبوية بلا احتشام      |
|          |                 |               | وإن باراه معترض بحق          |
| ==       | ==              | ==            | سمعت لديه غوغاء الطغام       |
|          |                 |               | وأعلم علم اليوم والأمس قبله  |
| ٦٣       | زهير            | طويل          | ولكنني عن علم ما في غد عمي   |
|          |                 |               | باب النون                    |
|          |                 |               | فصل النون المفتوحة           |
|          |                 |               | هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم |
| 479      | جرير            | بسيط          | ومسحكم صلبكم رحمان قربانا    |
|          |                 |               | ويقلن: شيب قد علاك           |
| ۰۶۲، ۱۳۳ | ابن قيس الرقيات | محزوء الكامل  | وقد كبرت فقلت: إنه           |
|          |                 |               | کأنا يوم قرَّى               |
| 777      | ذو الأصبع       |               | إنما نقتل إيانا              |
|          |                 | ·             | فصل النون المضمومة           |
|          |                 |               | أمرت من الكتان حيطاً وأرسلت  |
| 107      | بحهول           | طويل          | رسولاً إلى أخرى حرياً يعينها |
|          |                 |               | و لم يبق سوى العدوا          |
| 188      | سهل بن سنان     | مجخزوء الوافر | ن دناهم كما دانوا            |

| الصفحة | قائله             | بحره | البيت                           |
|--------|-------------------|------|---------------------------------|
|        |                   |      | فصل النون المكسورة              |
|        |                   |      | ألا رب مولود وليس له أب         |
| ٧٢     | رحل من أزد السراة | طويل | وذي ولد لم يلده أبوان           |
|        |                   |      | وكل رفيقي كل رحل وإن هما        |
| ۲٥     | الفرزدق           | طويل | تعاطى القنا قوماهما أخوان       |
|        |                   |      | سریت بهم حتی تکل غزاتهم         |
| 198    | أمرؤ القيس        | طويل | وحتى الجياد ما يقدن بأرسان      |
|        |                   |      | فإنْ لا يكنها أو تكنه فإنه      |
| ٤٩،٤٧  | أبو الأسود الدؤلي | طويل | أخوها غذته أمه بلبانها          |
|        |                   |      | وكل أخ مفارقه أخوه              |
| 1 £ 9  | عمر بن معد يكرب   | وافر | لعمر أبيك إلا الفرقدان          |
|        |                   |      | باب الياء                       |
|        |                   |      | فصل الياء المفتوحة              |
|        |                   |      | بدا لي أني لست مدرك ما مضى      |
| 197    | زهير              | طويل | ولا سابق شيئًا إذا كان حائيا    |
|        |                   |      | لات هنّا ذكرت بلهنية الدهـــ    |
| 77.    | الطرماح           |      | ــر، وأنَّى ذكرى السنين المواضي |
|        |                   |      | فأبلوني بليتكم لعلي             |
| ۱۹۸    | أبو دواد          | وافر | اصالحكم وأستدرج نَويًّا         |

# أنصاف الأبيات

| الصفحة | قائله        | بحره | البيت                                                   |
|--------|--------------|------|---------------------------------------------------------|
| ٧٠، ٢٧ | منقذ الأسدي  | بسيط | إن الرياضة لا تنصبك للشيب                               |
| ١٦٥    | جبار بن سلمي | كامل | يا قر إن أباك حـــي خويلد                               |
| 77.    | النابغة      | کامل | لما تزل برحــــالنا وكأن قد                             |
| ١٧٧    | أم عمران     | بسيط | شهادة بيدي ملحادة غــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۱۹۰    | بحهول        | طويل | بما لستما أهــل الخيانة والغدر                          |
| 71     | جميل بثينة   |      | رسم دار وقفت في طلله                                    |
| 777.   | الفرزدق      | طويل | وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي                      |

فهرس الأرجاز

| الصفحة | قائله           | البيت                                                     |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 107    | بحهول           | أحبُّ ريــَــا ما حييتُ أَبـــدا                          |
| =      | -<br>           | ولا أحبُّ غير ريـــا أحـــدا                              |
| ٦٧     | العجاج          | لقد رأيت عجبا صد أُمســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 79,71  | بحهول           | ونارنا لم ير ناراً مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| =      | =               | قد علمت ذاك معد كلها                                      |
| 7 2 7  | أحيحة بن الجلاح | تروحي أحـــــدر أن تقــيــلي                              |
| =      | ₩               | غــــداً بجنبي بارد ظليل                                  |
| 1 7 9  | بحهول           | ومـــا عليك أن تقولي كلـمـا                               |
| =      | =               | هلَّلت أو سبحت يا اللَّهُ م                               |
| =      | =               | اردد علينا شيخنا مســــــلما                              |
| 7 2 7  | =               | قد صبحت صبحها السلام                                      |
| =      | =               | بكبد خالطها سينام                                         |
| =      | =               | في ســـاعة يحبها الطعام                                   |
| 777    | رؤبة            | قالت بنات العم;يا سلمي وإن                                |
| =      | =               | كــــان فقيراً معدماً قالت,وإن                            |
| ۹.     | بحهول           | من لا يزال شــاكراً على المعه                             |
| =      | =               | فهو حرٍ بعيشــــة ذات سعه                                 |
| ٨٦     | _               | يــــا بـــــرنا بئر بني عــدي                            |
| ٨٦     | =               | لأنزحن قمع رك بالمدلي                                     |
| ٨٦     | =               | حتى تــعــودي أقطع الــولي                                |

# (٤) فهرس الأعلام

(j)

700

700 (71 (27 (17

٥٢

٠١٠٨ ،١٠٦ ،١٠٥ ،٩٠ ،٨٩

,,,v, ,,v, ,,v, ,,t,q

197 : 377 : P77 : TTS

377, 077, 777, 737,

£\$7, \$\$7, \$\$7, \$\$7,

۸۲۲، ۲۲۳ .

٤٢

٤٣

4.1

111 771 771

4.7

. ٣ - ٦ ، ٢٣٨ ، ١٩١ ، ٢٦

39

317

172

11, 71, 31, 197, 7.7

444

الآمدي = أبو القاسم الحسن

الأبذي = أبو الحسن على

ابن الأخضر = على بن عبد الرحمن

الأخفش = سعيد بن مسعدة

الأركشي = محمد بن علي الفخار

الأزدي = أبو عبد الله

ابن الأزرق = أبو عبد الله محمد

الأزهري = خالد

الإسكندراني = ناصر بن المنيّر

الإشبيلي = ابن أبي الربيع

الإشبيلي = أبو زكريا ذي النون يحيى

الإشبيلي = أبو العباس أحمد بن محمد

الأشموني = نور الدين

الأصمعي = عبد الملك بن قريب

ابن الأعرابي = محمد بن زياد

| 117, 117, 177          | الأعشى = ميمون بن قيس          |
|------------------------|--------------------------------|
| AF , 711, 511, 771,    | الأعلم = أبو الحجاج يوسف       |
| ۳۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۸۳۱،    |                                |
| 7.7 3.7 0.7 717        |                                |
| 077, 977, 737, 707,    |                                |
| XP7, Y77               |                                |
| 77, 75, 781, 381, 081, | امرؤ القيس                     |
| ٣٠٨                    |                                |
| (100 (128 (120 (92 (71 | الأنباري = أبو البركات         |
| 111, 181, 117          |                                |
| 75                     | الأنصاري = أبو زيد             |
|                        |                                |
|                        | ·<br>(ب)                       |
| ۱۶۹٬۱۳۹                | ابن الباذش = علي بن أحمد       |
| ٢٣، ١٥                 | البدراوي = يحيى علوان          |
| ١٨                     | البرشكي = محمد بن عبد الرحمن   |
| ٤                      | ابن بشكوال = أبو القاسم بن خلف |
| (111 (11. (1.9 (20 (22 | البطليوسي = محمد بن السِّيد    |
| ۷۲۰، ۲۱۳، ۷۷۷          |                                |
| ۲۶، ۲۱، ۳۲، ۲۲، ۲۹،    | البغدادي = عبد القادر          |
| 771, 771, 181, .77,    |                                |
| 777                    |                                |
| ١٧                     | البنا = محمد بن إبراهيم        |

٦

البياسي = أبو الحجاج

(°)

ب، هـ، ٤، ٦، ٧، ٨، ١١، ١٧

۸٣

٤١

٣1.

ر الثبيتي = عياد

ثعلب = أبو العُباس أحمد

الثقفي = أبو جعفر بن الزبير

الثُّمَالي = حَمَّاد

(ج)

175 (177 (17

773 YY3 7713 . F13 7Y13

3 . 7 . 077 . 977 . 777

31, VI, TT

414

۹۵، ۱۲۲، ۱۲۲، ۴۰۹،

P17, 719

د، ۳، ٤، ٧، ١٤، ١٦ ١١ ١١

٥٧، ٢٧، ٤٨، ٨٢١، ٢٧١،

111, 111, 711, 727,

**177, 777** 

24

الجرجاني = عبد القاهر

الجرمي = أبو عمر

الجزائري = جمال عزون

الجزري = إبراهيم بن أحمد

الجزولي = أبو موسى عيسى

أبو جناح = صاحب

أبن جني = عثمان

ابن جويو = أبو عبد الله

(ح)

P17, . 779

٦

١٤

9 2

.1, 71, 07, 77, 77, 77,

٠٤١ .٣٩ .٣١ .٣١ .٣٠ ٢٩

(12. (172 (1.7 (1.7

.17£ .177 .177 .17.

(۲.0 (۲.. (۱۸۱ (۱۷۷

717, 007, 707, 177,

(خ)

(02 (07 (0) (2) (27 (20

۱۱۲۷ ،۱۲۰ ،۱۲۱ ،۸۱ ،۵۱

P77, 737, 0A7, A17,

441

٤٣

٤

(د)

711 (9 (7

177

ابن الحاجب = أبو عمرو عثمان

الحفصي = الأمير المستنصر بالله محمد

الحنبلي = صدقة بن راشد

الحوفي = علي بن إبراهيم

أبو حيان = محمد بن يوسف

ابن خروف = على بن محمد

أبو الخطاب بن خليل

الخولاني = أبو عبد الله

الدباج = أبو الحسن علي بن جابر

الدباس = عمر

ابن دريود = محمد 1.1 ابن الدهان = الحسن بن سعيد Y00 (17 الدؤلي = أبو الأسود ظالم بن عمر 777 ( 29 ( 27 (ذ) الذهبي ج شمس الدين 37 (J) 7, 1, 1, 11, 71 ابن رشيد الربعي = على بن عيسي V9 (VA (VO "Y" ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( ) " ( الرضى = رضى الدين محمد 101, 371, 177, 017 الرماني = على بن عبد الله الرماني = على بن عيسي YOX (188 (9. ابن ربيع = يحيى بن عبد الرحمن ٤١ (i) الزبيدي = عبد الكريم 14.614. ابن الزبير = أحمد بن إبراهيم 773 YF3 AF3 +313 PO13 الزجاج = أبو إسحاق 177, 777, 207, 177, 797, 777, 777 الزجاجي = أبو القاسم 33, 03, 73, 70, 77, 77, ۹۲، ۱۱۰، ۱۳۳ ،۱۲۰ ۲.73 (۲۳) (۲.7) 717, .77, 277 الزمخشري = جار الله 771 1121 120 177

زهير بن أبي سُلمي ٦٣ (س) ابن ست**اري =** أبو محمد ٤٠ السجستاني = أبو حاتم 140 (145 (144 ابن السراج = أبو بكر محمد ٠٥١، ١٢٢، ٢٢١، ٢٢٢، ۵۳۲، ۷۳۲، ۸۳۲، ۱3۲، 337, 737, 707, 707, 177,077 ابن السراج = أبو الحسن 24 السفاح = ابن بكير 777 السهروردي = شهاب الدين 20 السهيلي = أبو القاسم عبد الرحمن 29 السيرافي = الحسن بن عبد الله (AY (A) (VO (V) (0£ (£0 ) 7.13 7.13 1713 7713 ٥٢١، ٨٢١، ٥٣٢، ٢٤٢، 707, 777, 777, 377, **717, 797, 117** ابن السيرافي = يوسف 197 سيبويه = أبو بشر بن قنبر «\_, V, T/, /T, /T, 3T, T3, 33, 03, F3, ٨٤، ٩٤، ٢٥، ٣٥، ٥٥، ١٥، ١٦، ٢٦، ٨٢، PF, . V, (V, YV, 0V, FV, . A, (A, YA, 

711, 011, 711, 711, 611, .71, 171,

771, 771, 071, 771, 771, 771, 871, P31, .01, 701, 301, V01, X01, 771, 371, 071, 971, 071, 01, 11, 11, 11, ٥٩١، ٢٩١، ١٩٧، ١٩٨، ٠٢، ٩٠١، ٢١٠ PTT, 737, T37, 337, 037, F37, 107, 707) 707) 707) 77) 77) 77) 77) ٥٨٢، ١٩٢، ١٩٢، ٢٩٢، ٤٩٢، ٥٩٢، ٢٩٠ XPY, PPY, ..., 317, 017, VIT, PIT, 

السيوطي = جلال الدين

31, 17, 77, 37, 77, 93,

POY, VYY, Y.T, Y/T,

411

(ش)

17

الشافعي = على بن سالم الشبارتي = أبو الحسن على بن موسى

٤٣

الشريشي = أبو بكر

ابن الشجري = هبة الله

٤١

ابن شراحيل = أحمد بن محمد

ر ۲۶ ، ۲۳ ، ۳۹،۲٦،۹،۸،۷، س

الشلوبين = أبو على عمر

|                                     |     | (V) (V. (OV (£9 (£V     |
|-------------------------------------|-----|-------------------------|
|                                     |     | ۲۲۱، ۳۲۱، ۲۲۱، ۱۲۷ م۱۱، |
|                                     |     | TAIS VAIS PITS BYTSPY > |
|                                     |     | ۷۷۲، ۹۶۷، ۹۰۳، ۲۰۳،     |
|                                     |     | ۷۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۰۸،     |
|                                     |     | ۱۱۳، ۲۱۲، ۳۱۲ ع۱۳،      |
| •                                   | •   | ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۲۳      |
| الشلوبين الصغير = مخمد بن علي       |     | ٩                       |
| شهل بن سنان                         |     | ٤٣                      |
| شوقي ضيف                            |     | ٣٧                      |
|                                     | (ص) |                         |
| الصبان = محمد بن علي                |     | ۱۲۰، ۱۲۹، ۱۷۰           |
| ابن الصابوني = أبو بكر              |     | ۳۱۰، ۳۰۹، ۱۲            |
| ت<br>الصفار = أبو الفضل قاسم بن علي |     | ٩                       |
| الصفدي = صلاح الدين                 |     | ٣.٦                     |
| الصيمري = عبد الله بن علي           |     | 7 £ 1                   |
|                                     | (ض) |                         |
| الضريمر= هشام بن معاوية             |     | 777, 007                |
|                                     | (ط) |                         |
| ابن طاهر = محمد بن أحمد الخدب       |     | ۲۸۰ ،۲۳۰                |
| الطبيب = ابن عتبة                   |     | ٣١.                     |
| الطبيري = سعيد بن حكم               |     |                         |
| ·<br>ابن الطراوة = سليمان بن محمد   |     | ۲۲، ۳٤، ٥٤، ٣٤، ٨٤، ٩٤، |
| <del>-</del>                        |     |                         |

| 70, Vo              |     |                                   |
|---------------------|-----|-----------------------------------|
| ۸۰۲، ۲۰۳، ۱۱۳       |     | ابن طلحة = محمد                   |
| ٤٤                  |     | الطنطاوي = محمد                   |
|                     | (e) |                                   |
| ۲.۱                 |     | ابن عباس = عبد الله               |
| ١٧.                 |     | عبد السلام هارون                  |
| ٣١.                 |     | العتيبي = تركي بن سهو             |
| <b>\</b>            |     | ابن ُعَذْرة = الحسن بن عبد الرحمن |
| ٤١                  |     | العراقي = عبد الله أبو محمد       |
| 7.0                 |     | ابن عطية = أبو محمد عبد الحق      |
| 175 (100 (105 (57   |     | ابن عقيل = بهاء الدين             |
| 797 (127            |     | العكبري = أبو البقاء              |
| ٣١١                 |     | العنسي = علي بن موسى              |
| ٤٨                  |     | عمر بن أبي ربيعة                  |
|                     |     | ابن عوفة = أبو القاسم             |
|                     | (غ) |                                   |
| ٣.٦٢٣               |     | الغبريني = أبو العباس             |
| ٤٠                  |     | الغرناطي = عبد المؤمن             |
| ١.                  |     | الغماري = يحيى بن أبي بكر         |
| 10                  |     | الغنيمان = حسان                   |
|                     | (ف) |                                   |
| ۱۹۶ ۲۸، ۱۹۶ ۲۹، ۲۹، |     | الفراء = أبو زكريا يحيى           |
| د۱۹۰ د۱۸۰ د۱۷۸ د۱٤۰ |     | •                                 |
|                     |     |                                   |

| ۲۹۱، ۷ <b>٤۲، ۳۲۲، ۸۱۳</b> ۰ |     |                                  |
|------------------------------|-----|----------------------------------|
| 73, AVI, PV1,Y               |     | الفراهيدي = الخليل بن أحمد       |
| ۸۰۲، ۲۷۰                     |     |                                  |
| ۳٤، ٥٤، ٤٨، ١١٦، ٣٢١،        |     | الفارسي = أبو علي                |
| ۸۲۱، ۲۶۱، ۹۰۱، ۲۱۰           |     |                                  |
| 771, 371, V71, PAI,          |     |                                  |
| AP1, PP1, P17, 177,          |     |                                  |
| ۰۸۲، ۲۹۲، ۳۹۲، ۸۹۲،          |     |                                  |
| ۹۹۲، ۲۰۳، ۳۰۳، ۹۰۳۰          |     |                                  |
| ٤٠                           |     | ت<br>ابن فرتون = أبو العباس أحمد |
| 7 £                          |     | الفرزدق = همّام                  |
| <b>£</b> £                   |     | الفيروز أبادي = مجد الدين        |
|                              | (ق) |                                  |
| 712                          |     | القابسي = أبو مؤمن               |
| ٩                            |     | قباوة = فخر الدين                |
| ٤١                           |     | القرشي = أحمد بن فركون           |
| ١.                           |     | القرشي = سعيد بن حكم             |
| 777                          |     | القرطبي = إدريس                  |
| ٤١                           |     | القيجاطي = علي بن عمر            |
| 779                          |     | ت<br>ابن القواس                  |
|                              |     |                                  |
|                              | (실) |                                  |
| ١٧                           |     | كارل بروكلمان                    |

الكتاني = أبو العباس 3, 0, 5, 1, 11, 71, 71. ابن کثیر = یا سماعیل سمعمر 1 11 الكسائي = على بن حمزة - 797 , 797 , 797 , 797 -كعب بن مالك -102 الكميت . 772 ابن كيسان = محمد بن أحمد ۹۲۱، ۷۷۱، ۸۳۲، ۳۹۲۰ (J) اللبلي = أبو جعفر **٣.** ٨ (7) المازني = أبو عثمان 173 VY3 .P3 1P3 1013 17. 109 (10A (10Y VYY , XYY , 107 , 707 , 707, 197, 797, 077. المبرّد = محمد بن يزيد (A. (YA (YY (Y7 (Y0 (Y£ (100 (122 (AT (AT (A) VO() XO() .T() YV() ۱۹۷، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹ ATT: VOY: 157: 177:509 TYY, . XY, 1.7, P/7,

ابن محرز = أبو بكر

. 28

· ٣٢٦

| . ۱۸۱               |      | ابن محیصن = محمد بن عبد الرحمن    |
|---------------------|------|-----------------------------------|
| . 1.                |      | المدلجي = علي بن موسى             |
| . £0                |      | ٠ ابن المرأة                      |
| . ٤٢                |      | المرادي = ابن أم قاسم             |
| . ۲۸۸               |      | المرّي = المثلم بن رباح           |
| ۲۰۳ .               |      | المغربي = ابن سعيد                |
| .128 (12            |      | المطرزي = ناصر الدين بن عبد السيد |
| ۲۱۳، ۲۱۱، ۳۱۳       |      | المُقَّرِي = أحمد                 |
| د، ۹۶، ۸۵، ۱۰۷، ۱۱۳ |      | ابن مالك = جمال الدين محمد        |
| ٢١١، ٤١١، ١٥٤، ١٥١، |      |                                   |
| 7713 7713 8713 8173 | •    |                                   |
| ۸۳۲، ۱٤۲، ۸۲۲، ۵۸۲۰ |      |                                   |
| . 11                |      | ابن مهنا                          |
|                     | (ن)  |                                   |
| . 772 (70.          |      | ت<br>النابغة = زياد بن عمرو       |
| . 01 (27            |      | نادي حسين عبد الجواد              |
| ٠ ٦٩                |      | النَّحاس = أبو جعفر               |
| . ۱۸۱               |      | نصر بن عاصم                       |
|                     | (4-) |                                   |
| . 11.               |      | الهذلي = أبو ذؤيب                 |
| 31, 7.1, 4.1, 4.1,  |      | ابن هشام                          |
| ۱۱۱، ۳۶۱، ۱۸٤ ۱۹۹،  |      |                                   |
| . ٣١٣               |      |                                   |
|                     |      | 4                                 |

| الهمذاني = حسين بن أبي العز |     | . 99               |
|-----------------------------|-----|--------------------|
| الهنتاني = محمد بن أبي بكر  |     | . •                |
| الهيتي = عبد القادر         |     | . 07               |
|                             | ()  |                    |
| وهب بن جرير                 |     | . \ \ \            |
|                             | (ي) |                    |
| يعقوب القارئ                |     | ٣٠٢                |
| ابن يعيش = موفق الدين       |     | 3                  |
|                             |     | . ۲۸۰ ،۲۰۸ ،۱۷۲    |
| یونس بن جبیب                |     | . 7, 701, 701, 807 |

# (٥) فهرس القبائل والمدارس النحوية

الأندلسيين

بنو تميم

البصريين

۹۲، ۸۷، ۳۰۱.

70, . 7, 331, 731, . 71,

. ۱۱ ۲۶۱ ۲۰۲ ۵۲۲

**137**, **177**, **PY7**, **AA7**,

. 271

٨٦

717

البغداديين 108 (187

> الحجازيين 1.4

> سُليم 117

> > طيء

# (٢) فهرس الأماكن والأقطار

|                 | _                      |
|-----------------|------------------------|
| أذربيجان        | ٧٦                     |
| إشبيلية         | ب، ۲۰ ۸، ۳۷۰           |
| أفريقية         | ۲، ۷، ۸ ۰              |
| الأندلس         | ب، ۲، ۷، ۸، ۹، ۳۹، ۶٤، |
|                 | ٠ ٣٠٦                  |
| إيطاليا         | 17                     |
| <i>بج</i> اية   | . ٤• ،٦                |
| بلنسية          | ٤٠                     |
| تركيا           | ١٦                     |
| تعز             | ١٧                     |
| تو نس           | ۰، ۲، ۷، ۸، ۱۱.        |
| ثغر أزمورة      | ٦                      |
| ثغر أنضا        | ٦                      |
| الجزائر         | ١٤                     |
| الطائف          | و                      |
| غرناطة          | ٣٧                     |
| كتامة           | ٣٧                     |
| لورقة           | ٦                      |
| مالقة           | ٨                      |
| مدينة سلا       | ٦                      |
| المدينة النبوية | 10                     |
| مر<br>مراکش     | ۲، ۸                   |
| المغرب<br>اليمن | ۲، ۸، ۲۷۰              |
| اليمن           | 17                     |
|                 | •                      |

# فهرس المصادر والمراجع (V)

# (أ) الرسائل العلمية:

- الأبذي ومنهجه في النحو مع تحقيق السفر الأول من شرحه على الجزولية . إعداد د/ سعد حمدان الغامدي - رسالة دكتوراه - مكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى (٧٧٥) .
- ابن الضائع وأثره النحوي مع تحقيق ودراسة القسم الأول من شرحه لجمل الزجاجي . مكتبة كلية الزجاجي . رسالة دكتوراه . إعداد د/ يحيى علوان البدرواي . مكتبة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر .
- القسم الثاني من شرح الجمل الكبير ، شرح أبي الحسن علي بن محمد الإشبيلي المعروف بابن الضائع . تحقيق و دراسة . رسالة دكتوراه . إعداد د/ نادي حسين عبد الجواد . مكتبة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر .
- تعقبات أبي حيان النحوية لجار الله الزمخشري . إعداد د/ محمد حماد القرشي . رسالة دكتوراة ـ جامعة أم القرى .
- حواشي المفصل للشلوبين . رسالة ماجستير . إعداد د/ حماد محمد الثمالي ـ جامعة أم القرى .

## (ب) المخطوطات:

- التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان . مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى . رقم : ج ١ /٧٧، ج٢ /٧٤، ج٣٧٧ .
- شرح الجمل لابن خروف . مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم ٤٧٥.
- شرح الجمل لابن عصفور نسخة بخط أبي حيان ورقمها

# . عركز البحث العلمي : ٥١ مصورة عن المكتبة لسليمانية بتركيا برحم ٢٩٥٢

- شرح الجمل لابن عصفور « نسخة زاوية سيدي خليفة » بالجزائر .
- شرح الجمل لابن الضائع نسخة دار الكتب رقم ١٩، ورقمها في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى: ٥٨٨ .
- شرح الجمل لابن الضائع نسخة دار الكتب رقم ٢٠، ورقمها في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى: ١٦٣.
  - ـ شرح الكتاب للسيرافي، مصورة دار الكتب المصرية برقم: ١٣٧ .

(1)

- ـ القرآن الكريم.
- أبو علي الفارسي . د/ عبد الفتاح شلبي ، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ١٣٧٧ هـ.
- أسرار العربية / أبو البركات الأنباري ، تحقيق / محمد بهجة البيطار ، الجمع العلمي بدمشق ، ١٩٥٧ هـ ، ١٩٥٧ م .
- الأشباه والنظائر ، السيوطي ، تحقيق د/ عبد العال سالم مكرم ، مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٨٥ م .
- الأعلام / خير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين \_ بيروت \_ الطبعة الثامنة 1989 م.
- أمالي ابن الشجري / ابـن الشـجري ، تحقيـق الدكتـور / محمـود الطنـاحي ــ مكتبة الخانجي ــ مطبعة المدنى ، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ ، ١٩٩٢ م .
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، ابن هشام . تحقيق / مصطفى السقا ،

- وإبراهيم الإبياري ، وعبد الحفيظ شلبي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ الطبعة السادسة ١٩٨٠ م .
- ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة ، عبد اللطيف الزبيدي ، تحقيق د/ طارق الجنابي ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية ــ بيروت . الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ م .
- ابن الحاج النحوي ، الدكتور / حسن الشاعر ، دار القلم ــ دمشق ، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ، ١٩٨٦ م .
- ابن عصفور والتصريف ، د/ فخر الدين قباوة ، دار الآفاق الجديدة ـ بـــيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠١ هـ ، ١٩٨١ م .
- ابن كيسان النحوي ، د/ محمد البنا ، دار الاعتصام ، الطبعة الأولى ١٣٩٥ هـ ، ١٩٧٥ م .
- الإحاطة في أخبار غرناطة ـ ابن الخطيب ، تحقيق / محمد عبد الله عنان ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الشركة المصرية للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ ، ١٩٧٣ م .
- اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى لابن سعيد على بن موسى، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري ـ ط٢، ٠٠٠ هـ ـ ١٩٨٠م .
- الاختيارين للأخفش الصغير ، تحقيق د/ فخر الدين قباوة ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت . الطبعة الثانية ٤٠٤ هـ ، ١٩٨٤ م .
- ارتشاف الضرب من لسان العرب ، أبو حيان الأندلسي ، تحقيق د/ مصطفى النماس ، دار المدني، مطبعة النسر الذهبي ـ الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ ، ١٤٠٩ م ، ج١ ، ج٢/ ١٤٠٨هـ و ج٣/ ١٤٠٩ هـ .
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، للألباني ط١ ، المكتب الإسلامي .

- فيصل ، شركة الطباعة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ. ، ١٩٨٦ م .
- \_ اشتقاق أسماء الله ، أبو القاسم الزجاجي ، تحقيق د/ عبد الحسين المبارك ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ ، ١٩٨٦ م .
  - \_ الإصابة في تمييز الصحابة ، لابن حجر ، دار الفكر .
- إصلاح الخلل الواقع في الجمل ، ابن السيد البطليوسي ، تحقيق د/ حمزة النشرتي ، دار المريخ ـ الرياض ، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ ، ١٩٧٩ م .
- الأصول في النحو / لابن السراج تحقيق الدكتور / عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .
- \_ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ، تحقيق د/ زهير غازي زاهد ، عالم الكتب \_ مكتبة النهضة العربية \_ الطبعة الثالثة ١٤٠٩ هـ ، ١٩٨٨ م .
- الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب ، الفارقي ، تحقيق / سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الثالثة ١٤٠٠ هـ ، ١٩٨٠ م .
- الاقتراح في أصول النحو وجدله ـ السيوطي ، تحقيق د/ محمود فجال ، مطبعة الثغر ، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ ، ١٩٨٩ م .
- إنباه الرواة على أنباه النحاة ، القفطي ، تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي ـ القاهرة ، مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٨٦ م .
- \_ الإنصاف في مسائل الخلاف ، تحقيق / محمد محيى الدين عبد الحميد . دار الباز ، الطبعة الرابعة ١٣٨٠ هـ ، ١٩٦١ م .
- إيضاح شواهد الإيضاح ، لأبي علي القيسي ، تحقيق د/ محمد الدعجاني ، دار الغرب ، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ، ١٩٨٧ م .
- ـ الإيضاح العضدي ، أبو على الفارسي ، تحقيق د/ حسن شاذلي فرهود ، دار

- العلوم ـ الطبعة الثانية ١٤٠٨ هـ ـ ١٩٨٨ م .
- الإيضاح في شرح المفصل ، ابن الحاجب ، تحقيق د/ موسى العليلي ــ وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالعراق ، مطبعة العاني ١٤٠٢ هــ ، ١٩٨٢ م .

#### (ب)

- البحر المحيط ، أبو حيان ، دار الكتاب الإسلامي ـ القاهرة ، الطبعة الثانية 1997 م .
- البسيط في شرح الجمل ، ابن أبي الربيع ، تحقيق د/ عياد الثبيتي ، دار الغـرب الإسلامي ، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ ، ١٩٨٦ م .
- البغداديات ، الفارسي ، تحقيق صلاح الدين عبدا لله السنكاوي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مطبعة العاني ـ بغداد .
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ـ السيوطي ، تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم ـ دار الفكر ، الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ ، ١٩٧٩ م .
- البيان في غريب إعراب القرآن ، أبو البركات بن الأنباري ، تحقيق د/ طه عبد الحميد طه ، مراجعة مصطفى السقا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الحميد طه ، ١٩٨٠ م .

#### (<sup>で</sup>)

- تاريخ الأدب العربي - كارل بروكلمان - ترجمة الدكتور / عبد الحليم النجار، والدكتور / رمضان عبد التواب ، والسيد يعقوب بكر . دار المعارف \_ الطبعة الثانية ١٩٧٧ م .

- تأويل مشكل القرآن ، لابن قتيبة ، تحقيق / السيد أحمد صقر ، دار الـتراث بالقاهرة ، الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ ، ١٩٧٣ م .
- التبصرة والتذكرة ، للصيمري ، تحقيق د/ فتحي أحمد مصطفى على الدين ، مركز البحث العلمي وإحياء الـتراث الإسـلامي ـ دار الفكر بدمشق ، الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ ، ١٩٨٢ م .
- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ، أبو البقاء العكبري ، تحقيق د/ عبد الرحمن العثيمين ـ دار الغرب الإسلامي . الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ، ١٩٨٦ م.
  - تخريج أحاديث مشكلة الفقر للألباني، ط١، المكتب الإسلامي .
- تذكرة النحاة ، لأبي حيان ، تحقيق د/ عفيف عبد الرحمن ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ ، ١٩٨٦ م .
- التسهيل ، لابن مالك ، تحقيق محمد كامل بركات ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ١٣٨٧ هـ ، ١٩٦٧ م .
  - ـ التصريح بمضمون التوضيح ، حالد الأزهري ، دار الفكر .
- التعليقة على كتاب سيبويه ، للفارسي ، تحقيق د/ عوض القوزي ، مطبعة الأمانة بالقاهرة ـ الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ ، ١٩٩٠ م ج١ . دار المعارف ١٤١٢ هـ ١٤١٢ هـ ١٤١٢ م ج٢ .
  - تفسير القرطبي، تصحيح أحمد عبد العليم ط٢، دار الكتاب العربي.
- التكملة ، للفارسي ، تحقيق / كاظم بحر المرجان ، المكتبة الوطنية ببغداد \_ مطابع مديرية دار الكتب بالموصل ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م .
- توضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك ـ المرادي ، تحقيق الدكتور / عبد

الرحمن علي سليمان ـ مكتبة الكليات الأزهرية ، الطبعة الأولى ١٣٩٦ هـ. ، ١٩٧٦ م .

التيسير في القراءات السبع ، أبو عمر الداني ، دار الكتاب العربي ـ الطبعة الثانية التيسير في القراءات السبع ، أبو عمر الداني ، دار الكتاب العربي ـ الطبعة الثانية

#### (ج)

- الجمل في النحو للزحاجي ، تحقيق د/ علي توفيق الحمد ، مؤسسة الرسالة دار الأمل ـ الأردن ـ الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م .
- الجمل للخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوه ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥ م .
- الجنبى الداني في حروف المعاني المرادي ، تحقيق / د/ فخر الدين قباوة ، والأستاذ / محمد نديم فاضل . دار الآفاق الجديدة . بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- ۔ حاشیة الخضري علی شرح ابن عقیل۔ دار الفکر ۔ بیروت ۱۳۹۸ هـ۔ ۱۹۷۹م .
  - حاشية الصبان على الأشموني دار إحياء الكتب العربية .
- الحجة في علل القراءات السبع لأبي على الفارسي ، تحقيق / على النجدي ناصف، والدكتور / عبد الخليم النجار ، والدكتور / عبد الفتاح شلبي ، مراجعة / محمد على النجار ، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب \_ الطبعة الثانية .
- الحلل في شرح أبيات الجمل ، ابن السيد البطليوسي ، تحقيق د/ مصطفى إمام الدار المصرية . الطبعة الأولى ١٩٧٩م .
- الحماسة لأبي تمام ، تحقيق د/ عبد الله عسيلان ، إدارة الثقافة والنشر بجامعة

الإمام محمد بن سعود الإسلامية \_ مطابع الهلال ٤٠١هـ \_ ١٩٨١م . حماسة البحري .

## (خ)

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، للبغدادي ، تحقيق / عبد السلام هارون \_ مكتبة الخانجي \_ الطبعة الثالثة ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م .
- الخصائص، لابن حني ، تحقيق / محمد على النجار ، دار الكتاب العربي ــ بيروت.
- خصائص مذهب الأندلسي النحوي خلال القرن السابع الهجري ، عبدالقادر الهيتي ، دار القادسية للطباعة بغداد ١٩٨٢م ١٩٨٣م .

#### (د )

- دراسة نحوية في علاقة بعض المسائل الخلافية بكتاب سيبويه ، تأليف عبدالكريم الزبيدي . دار البيان العربي حدة . الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- درة الحجال في أسماء الرجال، ابن القاضي المكناسي، تحقيق: محمد أبـو النـور، دار التراث، المكتبة العتيقة، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م .
  - الدر المنثور في التفسير بالمأثور ط١ . دار الكتب العلمية .
- ديوان الأخطل، صنعه السكري، تحقيق د/ فخر الدين قباوة، دار الآفاق الجديدة. الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ.
- ديوان الأعشى (ميمون بن قيس)، تحقيق د. محمد محمد حسين، مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- ـ ديوان أحيحة بن الجلاح، تحقيق: د. حسن محمله باجودة، مطبوعات نادي

- الطائف الأدبي، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.
- ديوان امرؤ القيس ، تحقيق / محمد أبوالفضل إبراهيم ، دار المعارف ، الطبعة التالثة ١٩٦٩م ، والطبعة الرابعة .
- ديوان أمية بن أبي الصلت، جمع وتحقيق د/ عبد الحفيظ السطلي، الطبعة الثانية.
- ديوان جرير، تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه، الطبعة الثالثة، دار المعارف \_ القاهرة .
- ديوان جميل بثينة ، تحقيق د/ حسين نصار ، دار مصر للطباعة ، مكتبة مصر .
- ديوان الحطيئة ، برواية وشرح ابن السكيت ، تحقيق د/ نعمان محمد أمين طه، مكتبة الخانجي ـ مطبعة المدنى ـ الطبعة الأولى ٤٠٧ هـ ـ ١٩٨٧م .
- ديوان ذي الرمة ، المكتب الإسلامي للبطاعة والنشر ، الطبعة الأولى ١٣٨٤هـ ديوان ذي الرمة .
- ديوان رؤبة بن العجاج ، تصحيح وليم بن الورد البروسي ـ دار الآفاق الجديدة . الطبعة الثانية ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠ م .
- ديوان زهير بن أبي سلمى ، صنعة أبوالعباس ثعلب ، تحقيق د/ فخر الدين قباوة ، دار الآفاق الجديدة \_ بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ \_ \_\_\_\_\_
- ديوان الطرماح، تحقيق د/ عزة حسن، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم دمشق ١٣٨٨هـ ١٩٦٨ .
- ديوان طفيل الغنوي، تحقيق محمد عبدالقادر أحمد ـ درا الكتاب الجديد \_ الطبعة الأولى ١٩٦٨م . بيروت .
- ـ ديوان العجاج (رواية الأصمعي) ، تحقيق د. عزة حسن، مكتبة دار الشرق \_

بيروت .

- ـ ديوان عبيلاً بن قيس الرقيات، تحقيق د: محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت.
- ديوان عمر بن أبي ربيعة ، دار بـيروت ١٣٩٨ هـــ ١٩٨٧م . توزيع دار الباز .
- ديوان الفرزدق ، دار بيروت للطباعة والنشر ، ١٤٠٠هـ ، ١٩٨٠م ، توزيع دار الباز .
- ديوان كعب بن زهير ، تحقيق سامي الكناني ، نشر مكتبة النهضة ببغداد ، طبع في مطبعة المعارف ببغداد ، ١٩٦٦هـ ١٩٦٦م .
- ديوان كعب بن مالك . تحقيق / سامي الكناني ، نشرته مكتبة النهضة ببغداد، طبع في مطبعة المعارف ببغداد ، ط (١) ، ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م .
- ديوان المتنبي بشرح العكبري ، المسمى بالتبيان ، ضبط وتصحيح كل من : مصطفى السقا ، وإبراهيم الإبياري . وعبد الحفيظ شلبي ـ دار الفكر .
- ديوان النابغة الذبياني ، تحقيق / محمد أبوالفضل إبراهيم ، دار المعارف \_ الطبعة الثانية .

(ذ)

- الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة ، لابن عبد الملك المراكشي ، القسم الأول - تحقيق/ د/ إحسان عباس - دار الثقافة - بيروت .

(ر)

- رصف المباني في شرح حروف المعاني ، للمالقي ، تحقيق / د/ أحمد الخراط ، دار القلم ، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م .

- السبعة في القراءات ، لابن مجاهد ، تحقيق د/ شوقي ضيف . دارالمعارف . الطبعة الثانية .
- سفر السعادة ، للسخاوي ، تحقيق / محمد أحمد الدالي ، مجمع اللغة العربية بدمشق ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- السلسلة الصحيحة ، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ط٤ ، المكتب الإسلامي.
- سنن أبي داود ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية بيروت .
  - سنن ابن ماجه ، تحقيق مجمد فؤاد عبدالباقي دار الكتب العلمية .
- سنن البيهقي « السنن الكبرى » تصحيح دائرة المعارف بحيدر أباد دار المعرفة .
  - سنن الترمذي ، تحقيق محمد فؤاد الباقي دار الكتب العلمية .
  - سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي دار الكتب العلمية .
- السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي د/ محمود فحال ، نشر نادي أبها الأدبى .

## (ش)

- شذرات الذهب في أحبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي، مكتبة القدس القاهرة ١٣٥١هـ .
- شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ، تحقيق د/ محمد علي سلطاني ، دار المأمون للتراث دمشق ١٩٧٩م .
- شرح أبيات سيبويه ، للنحاس ، تحقيق د/ وهبـة متـولي ، مكتبـة الشـباب ــ الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥ .
- شرح أبيات مغنى اللبيب ، عبد القادر البغدادي ، تحقيق : عبد العزيز رباح ،

- وأحمد يوسف الدقاق ، دار المامون . الطبعة الثانية ، ١٤٠٧هـ\_\_
- شرح أشعار الهذليين، صنعه السكري ، تحقيق / عبد الستار أحمد فراج وراجعه / محمود محمد شاكر . مكتبة دار العروبة ـ مطبعة المدنى .
  - شرح الأشموني ومعه شواهد العيني ، دار إحياء الكتب العربية .
- شرح التسهيل لابن مالك ، تحقيق د/ عبد الرحمن السيد ، والدكتور / محمد بدوي المختون ، هجر للطباعة والنشر . الطبعـة الأولى ١٤١٠هـ \_\_\_\_\_ . ١٩٩٠
- شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ، تحقيق /د: صاحب أبو جناح ، وزارة الأوقاف العراقية ١٤٠٠هـ .
- شرح جمل الزجاجي لابن هشام ، تحقيق د: علي محسن ، عالم الكتب . الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ - ١٩٩٨٥ .
- شرح الرضى على الكافية ، تحقيق : يوسف حسن عمر . منشورات جامعة بنغازي - مطابع الشروق - بيروت ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م .
- شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري ، تحقيق / عبدالسلام هـارون ، دار المعارف . الطبعة الرابعة ١٤٠٠هـ ١٩٨٠ م .
- شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام . تحقيق / محمد محيي الدين عبد الحميد .
- شرح الكافية الشافية لابن مالك ، تحقيق د/ عبد المنعم هريدي ، وإشراف عبد العزيز الدقاق . مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ـ دار المأمون . الطبعة الأولى ٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م .
- شرح المفصل لابن يعيش عالم الكتب بيروت مكتبة المتنبي القاهرة .
- شرح المفصل في صنعة الإعراب ( الموسوم بالتخمير ) ، لصدر الأفاضل

- الخوارزمي، تحقيق / د/ عبدالرحمن العثيمين ، دار الغرب . الطبعة الأولى . ١٩٩٠ م .
- شرح المقدمة الجزولية الكبير ، للشلوبين ، تحقيق د/ تركي بن سهو العتيبي ، مكتبة الراشد ـ الرياض ، طبع بمكتبة الخانجي ـ الطبعة الأولى ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م .
- شعر ابن ميادة، جمع وتحقيق د/ حنا جميل حداد، مطبوعات مجمع اللغة العربيـة بدمشق ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- شعر الخوارج جمع وتقديم د/ إحسان عباس ــ دار الثقافة ــ بــ بروت . الطبعة الثانية ١٩٧٤م .
- الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ، تحقيق / أحمد محمد شاكر ، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية ٣٨٦ هـ ١٩٦٦م .
- شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، السلسيلي ، تحقيق د/ عبدا لله الحسيني ، دار الندوة ـ مكتبة الفيصلية ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦ م .

#### (m)

- صحيح البخاري ، مع شرحه فتح الباري دار الريان .
- صحيح الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) للألباني . إشراف زهير الشاويش المكتب الإسلامي ط٢ ، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .
  - صحيح مسلم بشرح النووي ـ المطبعة المصرية .
  - ـ صلة الصلة لابن بشكوال، الدار المصرية، مطابع سجل العرب، ١٩٦٦م.

( ii)

- ضرائر الشعر لابن عصفور تحقيق / السيد إبراهيم محمد دار الأندلس الطبعة الأولى ١٩٨٠م .
- ضرورة الشعر للسيرافي ، تحقيق د/ رمضان عبد التواب ، دار النهضة العربية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥ م .
- ضياء السالك إلى أوضح المسالك، محمد عبد العزيز النجار، القاهرة ــ مطبعة الفجالة الجديدة ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.

(8)

- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية ، تأليف / أبو العباس الغبريني ، تحقيق / عادل نويهض ، منشورات لجنة التأليف والترجمة - بيروت - الطبعة الأولى ١٩٦٩م .

# (غ)

- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ، للألباني ط٣ ، المكتب الإسلامي .
- غريب الحديث للخطابي ، تحقيق / عبد الكريم العزباوي ، مركز البحث العلمي ، وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى . طبع بمطبعة دار الفكر بدمشق ١٤٠٢هـ ١٩٨٢ م .

## (ف)

- فوات الوفيات ، محمد شاكر الكتبي ، تحقيق الدكتور / إحسان عباس ، دار الثقافة بيروت ١٩٧٢م ١٩٧٤م.
- ـ الفريد في إعراب القرآن الجيد لأبي العنز الهمداني ، تحقيق الدكتور/ فهمى

النمر ، والدكتور / فؤاد مخيمر . دار الثقافة \_ الدوحة \_ الطبعة الأولى 11 الماه \_ - 1991م .

## (4)

- الكامل للمبرد ، تحقيق / محمد أحمد الدالي . مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى . 180م . ١٤٠٦هـ ١٩٨٦ م .
  - الكتاب لسيبويه طبعة بولاق الطبعة الأولى ١٣٣٦هـ .
- الكتاب لسيبويه ، تحقيق / عبدالسلام هارون . عالم الكتب بيروت . والنسخة التي نشرتها مكتبة الخانجي الطبعة الثالثة ١٤٠٨هـ \_\_\_\_\_ . ١٩٨٨
- كتاب الشعر للفارسي ، تحقيق د/ محمود الطناحي ، مكتبة الخانجي ــ مطبعة المدني ـ الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨ م .
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل تأليف الزمخشري ، وحقق الرواية / محمد صالح قمحاوي ، مصطفى البابسي الحلبي الطبعة الأخيرة ١٩٧٢هـ ١٩٧٢م .

# (ل)

- لسان العرب ، لابن منظور - دار الفكر .

#### (م)

- ما بنته العرب على فعال رضي الدين الصنعاني ، تحقيق د/ عزة حسن . المجمع العلمي بدمشق ١٣٨٣هـ - ١٩٦٤م .
- ـ ما ينصرف ومالا ينصرف ، للزجاج ، تحقيق / هدى محمـود قراعـة ، الجحلـس

- الأعلى للشئون الإسلامية \_ مطابع الأهرام \_ القاهرة ١٣٩١هـ ١٩٧١م .
  - محاز القرآن ، لأبي عبيدة ، تعليق د / محمد فؤاد سزكين ، مكتبة الخانجي .
- بحالس ثعلب ، تحقيق / عبدالسلام هـارون . دار المعـارف ، الطبعـة الخامسـة ١٩٨٧م.
  - مجلة المورد ، الجحلد الرابع عشر \_ العدد الثالث ١٤٠٥هـ .
  - مجمع الزوائد وصيغ الفوائد للحافظ الهيثمي ط٣ ، دار الكتاب العربي .
- المحتسب في تبيين وحوه شواذ القراءت والإيضاح عنها ، لابن حيي تحقيق/ علي النجدي ناصف ، وعبد الحليم النجار ، والدكتور / عبدالفتاح شلبي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية \_ القاهرة ١٣٨٦هـ .
- المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي، تحقيق وتعليق السيد عبد العال إبراهيم، الطبعة الأولى، الشؤون الدينية بدولة قطر، المطبعة الأهلية ١٤١٢هـ ـ ١٩٩١م.
  - مختصر الشمائل المحمدية للترمذي اختصره الألباني ط٣ دار المعارف .
    - المخصص ، لابن سيدة ، دار الكتاب الإسلامي القاهرة .
  - \_ المدارس النحوية . د/ شوقي ضيف . دار المعارف . الطبعة الثالثة ١٩٧٦م .
- المذكر والمؤنث ، أبو بكر الأنباري، تحقيق: طارق عون الجنابي ـ بغداد، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية . ط١ .
- المساعد على تسهيل الفوائد ، لابن عقيل ، تحقيق د/ محمد كامل بركات ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى . طبع بدار الفكر ومطبعة المدني الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ ١٩٨٠هـ . ١٩٨٠م ١٩٨٤م .
- المسائل الحلبيات للفارسي . تحقيق / الدكتور / حسن هنداوي ، دار القلم ــ

- دمشق ، ودار المنارة ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧ م .
- المسائل العضيات ، اللفارسي ، تحقيق د/ علي المنصوري ، عالم الكتب ـ مكتبة النهضة ـ الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦ م .
  - مسند الإمام أحمد ، المكتب الإسلامي طه ، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .
- ـ المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم للذهبي، تحقيق على البحاوي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي وشركاه، ط١ ٩٦٢م .
- ـ مشكل إعراب القرآن ، مكي بن أبـي طالب القيسـي ، تحقيـق / الدكتـور / صالح الضامن مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الرابعة ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م .
- ـ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، تحقيق د، عبد الجليـل شـلبي ، عـا لم الكتـب . الطبعة الأولى ٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م .
- ـ معاني القرآن للأخفش ، تحقيـق الدكتـورة / هـدى فراعـة ، مكتبـة الخـانجي ، الطبعة الأولى ٤١١هـ ـ ١٩٩٠ م .
- معاني القرآن للفراء . تحقيق / أحمد يوسف نجاتي ، ومحمد علي النجار ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الثانية ١٩٨٠م ج١ ، ج٢ تحقيق / محمد علي النجار الدار المصرية مطابع سجل العرب .
- ج٣ ـ تحقيق /د ـ عبد الفتاح شلبي ، ومراجعة / علـي النجـدي نـاصف ــ الهيئة المصرية ١٩٧٢م .
  - ـ معجم البلدان ، ياقوت الحموي، دار الكتاب العربي ـ بيروت .
- \_ معجم الشعراء \_ للمرزباني \_ دارالكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الثانية \_ . معجم الشعراء \_ ١٤٠٢م .
  - ـ المعجم الكبير / تحقيق حمدي السلفي ط١ ، مكتبة العلوم والحكم .
- ـ معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة المتنبي ـ بيروت ١٣٧٦هـ ـ ١٩٥٧م.
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام ـ تحقيق / محمد محي الدين عبـ د الحميد . دار الباز .
  - المفصل في علم العربية ، للزمخشري دار الجيل بيروت .

- ـ المفضليات ، تحقيق / أحمد محمد شاكر ، وعبد السلام هارون ـ دار المعارف ــ الطبعة السابعة ١٩٨٣م .
- المقتصد في شرح الإيضاح ـ للجرجاني ، تحقيق الدكتور / كاظم المرجان ، وزارة الثقافة والإعلام العراقية ـ دار الرشيد ١٩٨٢م .
- المقتضب ، للمبرد ، تحقيق / محمد عبد الخالق عضيمة ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مطابع الأهرام ١٣٩٩هـ .
- الممتع في التصريف ، لابن عصفور ، تحقيق فخـر الديـن قبـاوة . دار المعرفـة ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ١٩٨٧هـ ـ ١٩٨٧ م .
- ـ المنصف لابن جني ، تحقيق / إبراهيم مصطفى وعبدا لله أمين ـ مكتبة مصطفى الحلبي . الطبعة الأولى ١٣٧٣هـ ـ ١٩٥٤ م .
  - ـ الموطأ بشرح الزرقاني . دار المعرفة ـ بيروت .

#### (<sup>(</sup>)

- نتائج الفكر ، للسهيلي ، تحقيق د/ محمد البنا . دار الرياض . ط > ١٤٠٤ و ١٩٨٤ ١
  - نزهة الألباء في طبقات الأدباء، أبو البركات بن الأنباري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر، ١٣٨٦هـ.
  - ـ نشأة النحو وتاريخ أشـهر النحـاة ، محمد الطنطـاوي ـ دار المعـارف بمصـر ، الطبعة الخامسة ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣ م .
  - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، لأحمد التلمساني . تحقيق د/ إحسان عباس . دار صادر ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
  - النكت في تفسير كتاب سيبويه ، للأعلم ، تحقيق / زهير سلطان ، منشورات معهد المخطوطات العربية ـ الكويت ـ الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م .
  - ـ النوادر في اللغة ، لأبي زيد الأنصاري ، تحقيق د/ محمد عبد القادر أحمــد . دار

الشروق ، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م .

## (ھ\_ )

- هدية العارفين (أسماء المؤلفين وآثـار المصنفـين) إسمـاعيل البغـدادي، دار إحيـاء المتراث العربي ـ بيروت .
- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، للسيوطي . تحقيق / الأستاذ عبد السلام هارون ، والدكتور / عبد العال سالم مكرم . (ج١) ، وأكمل تحقيق الأجزاء الباقية د/ عبد العال سالم مكرم . مؤسسة الرسالة ٠٠٤ هـ الأجزاء الباقية د/ عبد العال سالم مكرم ، مؤسسة الرسالة ١٩٨٠ هـ ١٩٨٠ هـ ١٩٩٠ م ، بالتعاون مع جامعة الكويت ودارالبحوث العلمية، الطبعة الأولى .

(٨) فهرس الموضوعات

| الصفحـــة | الموضوع                                            |
|-----------|----------------------------------------------------|
| أ ـ و     | المقدمة                                            |
|           | التمهيد                                            |
| W         | أ ـ ابن عصفور ، حياته وآثاره                       |
| 0_4       | ـ اسمه ولقبه ، وكنيته ونسبه                        |
| ۸ _ ٥     | ــ مولده ونشأته                                    |
| ۱۱ - ۸    | _ شيوخه وتلاميذه                                   |
| 11        | ـ وفاته                                            |
| 18-11     | _ آثاره                                            |
| TE - 18   | ــ مقارنة بين نسخ شرح الجمل ( المطبوع ، والمخطوط ) |
| ٥٧ _ ٣٥   | ب ـ أبو الحسن بن الضائع حياته وآثاره               |
| ۳۸ - ۳۰   | ــ اسمه ونسبه ولقبه وكنيته                         |
| ۳۸        | ـ مولده                                            |
| ٤٠ - ٣٨   | _ شيوخه                                            |
| ٤٢ - ٤٠   | ـ تلاميذه                                          |
| ٤٢        | _ أخلاقه وصفاته                                    |
| ٤٤ - ٤٣   | _ مكانته العلمية                                   |
| ٤٦ _ ٤٤   | ـ آثار ابن الضائع                                  |
| ٥٦ _ ٤٦   | ـ ابن الضائع والاستشهاد بالحديث                    |
|           | الباب الأول                                        |
| ٥٧        | الاعتراضات ـ عرضها ومناقشتها                       |

| صفحة    | رقمها | المسائة                          |
|---------|-------|----------------------------------|
|         |       | باب معرفة المعرب والمبين «موجب   |
| 71 - 09 | \     | البناء في « أي »                 |
|         |       | « أمس » تعريفه والدليل عليه »    |
| ٦٤ _ ٦٢ | ۲     |                                  |
| 77 - 70 | ۳ .   | « أمس » الأصل في بنائه»          |
| 79-77   | ٤     | «أمس » بناؤها على الفتح          |
| ٧٣ - ٧٠ | ٥     | ماجاء من المعدول على « فعال »    |
|         |       | «سبب بناء أسحاء على الفتح »      |
|         |       | «سبب بناء ماجاء معدولاً عن مصدر  |
| ٧٧ _ ٧٤ | ٦     | معرفة أو عن صفة غالبة »          |
|         |       | «سبب بناء ما جاء معدولاً عن مصدر |
| Y9 -YA  | ٧     | أوصفة»                           |
|         |       | باب المعرفة والنكرة              |
| ٨٥ _ ٨٠ | Α.    | «ابن عرس » تعریفه و تنکیره»      |
| ለለ-ለ٦   | ٩     | الصلات « ذو »                    |
| 91 - 19 | ١.    | الصلات « أل »                    |
| 98-97   | 11    | الفصل بين الصلة والموصول         |
| 97 _ 90 | ١٢    | وصل الموصول بالقسم               |

| صفحة          | رقمها      | المســـالة                                |
|---------------|------------|-------------------------------------------|
|               |            | باب أفعال المقاربة                        |
| ۱۰۰ - ۹۸      | ١٣         | الخلاف حول مرفوع «عسى »                   |
| 1 • ٤ – 1 • 1 | ١٤         | حواز استتار الضمير في «عسى» وعدمه         |
|               |            | باب الحروف التي ترفع ما بعدها             |
| -             |            | بالابتداءوالخمير وتسمى حمروف الرفع.       |
| 1.4-1.0       | 10         | الخلاف في «كيف»                           |
| 111-1.9       | ١٦         | «تعدي تفاعل » ولزومها                     |
|               |            | باب القول                                 |
| 118-117       | ١٧         | إعمال القول                               |
| 117-110       | ١٨         | إجراء القول مجرى الظن                     |
|               | ,          | باب ينتصب على إضمار الفعل المتروك         |
|               |            | إظهاره «الخلاف في توجيـه : إن حقـاً ، وإن |
| 119-117       | 19         | کذباً <sub>»</sub>                        |
| 175-17.       | 7.         | «الخلاف في قوله : من لدشولا»              |
| 177-178       | 71         | «الخلاف في تقدير عامل لهنيئاً »           |
| 179-177       | 77         | «الخلاف في تقدير عامل له هنيئاً»          |
| ١٣٠           | 78         | «الحلاف في حمداً وشكراً »                 |
| 177 - 171     | 7 &        | «الحلاف في كرامة ومسرة »                  |
|               |            | باب أقسام المفعولين الخمسة                |
| ۱۳٤، ۱۳۳      | ۲٥         | «الخلاف في استوى الماء والخشبة»           |
| ١٣٦،١٣٥       | <b>۲</b> ٦ | «الحلاف في كيف أنت وزيداً »               |

| صفحة            | رقمها | المســـالة                             |
|-----------------|-------|----------------------------------------|
| ١٣٨،١٣٧         | **    | «شروط نصب المفعول له »                 |
|                 |       | باب الاستثناء                          |
|                 |       | «توجيه قوله تعالى : ﴿ قـم الليــل إلا  |
| 181-179         | ۲۸    | قلیلا ، نصفه ﴾ »                       |
| 1 2 5 - 1 2 5 1 | ۲۹    | «سوى »                                 |
| 1 2 4 - 1 20    | ٣.    | « بله <sub>»</sub>                     |
| 101-181         | ٣١    | « الوصف بإلا »                         |
| 100-107         | ٣٢    | «تقدم الاستثناء على المستثنى منه»      |
| 101-101         | ٣٣    | «تقدم الاستثناء على صفة المستثنى منه » |
|                 |       | باب التمييز                            |
| 171-109         | ٣٤    | «تقدیمه علی عامله »                    |
| 175-177         | ٣٥    | « إضافة «أفعل »                        |
| 177 _ 170       | ٣٦    | «اضافة الموصوف إلى صفته»               |
|                 |       | باب «نعم وبئس»                         |
| ١٧٠-١٦٨         | ٣٧    | إعراب المخصوص                          |
|                 |       | باب النداء                             |
| 177-171         | ٣٨    | «تعریف المنادی »                       |
|                 |       | باب ما لا يستعمل إلا في النداء خاصة    |
| 140-147         | ٣٩    | « ماجاء على مفعلان »                   |
| 177-177         | ٤.    | مالا يقع إلا في النداء خاصة « فعل »    |

| صفحة           | رقمها | المسالة                               |
|----------------|-------|---------------------------------------|
|                |       | مالا يستعمل إلا في . النداء خاصة      |
| 111-141        | ٤١    | ولا يقع في غيره « اللهم »             |
|                |       | باب الاستغاثة                         |
| 112-117        | ٤٢    | « بم تتعلق لام الاستغاثة »            |
| 144-140        | ٤٣    | باب الحروف التي تنصب الأفعال المسقبلة |
|                |       | « إذن »                               |
| 191-144        | ٤٤    | باب الواو                             |
| 198-197        | ٤٥    | باب من مسائل حتى في الأفعال           |
| 7.1-190        | ٤٦    | باب من مسائل الفاء                    |
| 7.0-7.7        | ٤٧    | إعراب الفعل الواقع بعد الفاء          |
| ア・アース・ア        | ٤٨    | باب الجواب بالفاء                     |
| 717.9          | ٤٩    | باب ما يجزم من الجوابات               |
| 717-711        | ٥,    | باب الجزاء                            |
| :              |       | باب المبتدأ و الإحبار عنه « وقوع      |
| <b>715-717</b> | ٥١    | ضميري المحاطب والمتكلم أحبار »        |
|                |       | حواز حذف الضمير في ( الذي ما هو       |
| Y1V-Y10        | ٥٢    | منطلق زید )                           |
| 7771           | ٥٣    | إعمال « لات » في الضمير               |
| 777-771        | 0 {   | الإخبار عن خبر ليت ، ولعل             |
| 775-777        | 00    | حذف الضمير الجحرور                    |
|                |       | باب الصلات                            |
| 777,770        | ०२    | الإخبار عن ضميري المتكلم والمخاطب     |

| صفحة                     | رقمهـــا | الســـالة                            |
|--------------------------|----------|--------------------------------------|
| 777-777                  | ٥٧       | الإخبار عن المفعول من أجله           |
| ۲۳۰،۲۲۹                  | ٥٨       | الإخبار عن المفعول معه               |
| 777 <b>-</b> 777         | 09       | باب المفعول والإخبار عنه             |
| 777-778                  | ٦.       | جواز حذف أحد المفعولين               |
| 779-777                  | 71       | الإخبار عن المفعول الأول             |
| 7 5 7 - 7 5 .            | 7.7      | حذف واحد أو الإثنين                  |
| 757-757                  | ٦٣       | باب المفعول فيه والإخبار عنه         |
| 70. (789                 | ٦٤       | باب الإخبار عن المعطوف والمعطوف عليه |
| 107-701                  | 70       | باب الإخبار عن المبدل منه            |
| 707-708                  | ٦٦       | باب الإخبار عن المخفوض               |
| Y09-Y0Y                  | ٦٧       | باب وحده                             |
| <b>۲</b> ٦ <b>۲-۲</b> ٦٠ | ٦٨       | باب الجواب بـ « بلي ونعم »           |
|                          |          | باب ما يجوز تقديمه من المضمر على     |
| 770-77                   | 79       | الظاهر ومالا يجوز «عندي درهم ونصفه » |
|                          |          | ما يجوز تقديمه من المضمر على الظاهر  |
| 778-777                  | ٧٠       | وما لايجوز                           |
|                          |          | باب حكاية الجمل                      |
| 771-779                  | ٧١       | « التسمية بحرف الجر »                |
| ·                        |          | باب أسماء القبائل والأحياء والسور    |
| 775-777                  | ٧٢       | والبلدان تذكير « فارس ، وعمان »      |
| 777-770                  | ٧٣       | المسمى باسم حرف من حروف التهجي       |

| صفحة                      | رقمها       | السألة                                |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 7 7. 7.                   | ٧٤          | عمرتك الله ونشدتك الله                |
| 7.54-7.51                 | ٧٥          | له على ألف درهم اعترافاً              |
| 777-775                   | ٧٦          | خوفت زيداً الأسد »                    |
|                           |             | باب ما يجوز للشاعر أن يستعمله في      |
| 719-717                   | <b>YY</b> . | ضرورة الشعر .                         |
| 798-79.                   | ٧٨          | باب الوقف                             |
| 797-798                   | ٧٩          | باب المذكر والمؤنث                    |
|                           |             | « تذكير الفعل وتأنيثه »               |
| 779-797                   | ٨٠          | تأنيث العين وتذكيرها                  |
|                           |             | باب ما يؤنث من حسد الإنسان            |
| ٣٠١ - ٣٠                  | ۸۱          | « الكراع ـ والذراع »                  |
| <b>*.</b> *-*.*           | ٨٢          | باب تکسیر ما کان علی « فاعل »         |
|                           |             | الباب الثاني                          |
| <b>٣٣٦-٣٠</b> ٤           | -           | منشأ الاعتراضات ونتائجها              |
| <b>**Y</b> 7- <b>*</b> 17 | -           | الاختلاف بسبب فهم عبارة سيبويه        |
| ۳۲۸ - ۳۲٤                 | -           | ما نشأ فيه الاعتراض بسبب الانتصار     |
|                           |             | للشيوخ                                |
| 777 <u>7</u> 79           |             | ما نشأ فيه الاعتراض لحكم نحوي أو لعلة |
|                           | _           | نحوية                                 |
| 777 <u>7</u> 77           | _           | نتائج البحث                           |
| ۳۳۹ – ۳۳۸                 | _           | الخاتمة                               |

1.

| رقم الصفحة   | الفهارس                       |
|--------------|-------------------------------|
| ٣٣٨          | الفهارس الفنية                |
| ٣٣٩          | فهرس الآيات القرآنية          |
| ٣٤٤          | فهرس الأحاديث والآثار         |
| 740          | فهرس الأشعار والأرجاز         |
| <b>707</b>   | فهرس الأعلام                  |
| 779          | فهرس القبائل والمدارس النحوية |
| ٣٧٠          | فهرس الأماكن والأقطار         |
| <b>**</b> Y1 | فهرس المصادر والمراجع         |
| ٣٩٠          | فهرس الموضوعات                |

والحمد لله أولاً وآنجراً